# المؤلمة المؤلم

سُيْقُوط الحياليات

ست أنورانجن دي

دارالكتاب البناني بيروت

جمسه المجشع المجشع وت مجفوطت البست الشر قاد الشيصة اب اللب نايث مقيط است الب البيدوت مسب ب : ۱۷۹۳ مبيوت - ابستان

## وقانع البحث

| ٧   | •    |        |        |        |       |          |            |          |           | :   | مدخل         |
|-----|------|--------|--------|--------|-------|----------|------------|----------|-----------|-----|--------------|
| ١٤  |      | •      | •      | بي .   | الغرا | والمجتمع | <b>ک</b> ر | في الفّ  | العامانية | :   | 1            |
| ۲٦  | ,    | •      | •      | لامي   | الاس  | والجتمع  | کر         | في الفّ  | ألمامانية | :   | ۲            |
| **  | •    | •      |        | •      | •     |          |            | والعلم   | المامانية | :   | لفصل الاول   |
| ٤٩  |      |        |        | 4.4    |       |          |            | المادية  | النظرية   |     |              |
| 71  | •    | •      | •      | •      | •     | •        | 1.2        | والفلسا  | العامانية | :   | لفصل الثاني  |
| 94  | •    | •      | •      | •      | •     | •        |            | و الدين  | العامانية | :   | الفصل الثالث |
| 114 |      | •      | •      | •      | •     | •        | ان         | والإنس   | العامانية | :   | الفصل الرابع |
| ۱۳۳ | •    | •      | •      | •      | •     | رب       | ، الغ      | وموقف    | موقفنا    | : , | الفصل الخامس |
| 101 | •    |        | •      | •      | •     | مرفة     | ني الم     | إسلام أ  | منهج الإ  | : ( | الفصل السادس |
|     | لدين | : . وا | الدولة | لدين و | بط ا  | ن في ترا | ربياز      | لماء الغ | رأي ال    | :   | ( کحق )      |
| 198 |      |        |        |        |       |          |            |          | ، المل    |     |              |

# بنيزالبالجالجالني

# منجشس

« العلمانية » كلمة ذات أكثر من مدلول . وذات تاريخ طويل . وقد انتقلت مع الزمن معنى الى معنى آخر . وقد حاول مترجموها عن اللغات الغربية إخفاء حقيقتها ، حتى لا تصدم الحس العربي وتبقى في نطاق العلم ، وهو نطاق يرد عنها عادية الاتهام . ويبقى هدفها الحقيقي مختفياً وراء اللفظ المشتق من أقرب الأسماء الى نفوس العرب والمسلمين .

والواقع ان لفظ « علمانية » هو ترجمـــة للكلمة اللاتينية (Secular) ومعناها في اللغات الاوروبية « لا ديني » وقد صدق « جان ريفرو » حــين قال : ان العلمانية كلمة لهــا رائحة البارود ، لما تثير من استجابات متضاربة متناقضة .

وقد نشأت كلمة وعلمانية ، وهي تتصل أساساً بالقول بالفصل بين الدين والدولة ، ومن هنا فهي كلمة تاريخية لهـا ارتباط بالبيئة التي استحدثتها وفرضتها، حيث نشأت ونمت في ظل أحداث تاريخية معينة، اتصلت بأوروبا وبالدين ، وعلماء الدين ، وبموقف الدين ، والكنيسة من المجتمعات الغربية ، ومن العلم .

ثم انتقلت هذه الكلمة الى اللغة العربية ، وإلى العالم الاسلامي ، مع انتقال مترجمات الفلسفة المادية ، ومـا فرضه النفوذ الاستماري من أنظمة تتصل بالقانون ، والتربية ، والتعليم أساساً . وكانت الضغوط القاسية لإحلال القانون الوضعي محل الشريعة الإسلامية . والتعليم على النظام الغربي بديـلا للمناهج التعليمية العربية الاسلامية .

ولقد ظلت كلمة العلمانية تظهر وتختفي . وإن كانت قــد وضعت موضع الأساس لكل أهداف التقريب والغزو الثقافي فترة طويلة . ظهرت آثارها في مختلف الدعوات ألتي حمــل لواءها دعاة الاستشراق والتبشير ومن تابعهم من قادة الفكر التغريبي ، وبرزت واضحة في الدعوة الى مذهب ديكارت ، وإلى القول بأن الاسلام دين روحي . وإلى إدخال المذاهب الوافدة ذات الطابع المادي الى الأدب والاجتماع . وتفسير التاريخ . ولقــد استقبل الفكر العربي الاسلامي هـــذه المذاهب والدعوات المختلفة في أول الأمر في ظروف القسر والأمر المفروض . وبدا ان هذه الدعوات قد نمت وترعرعت . وشكلت فكر جماعات من الناس، أتسح لهم بفضل النفوذ الاستعماري أمر الصدارة في مجالات الثقافة ، والتعليم ، والصحافة . واستطاعت حركة اليقظة ان تحاصر هــذه الدعوات . وأن تضع قاعــدتها المريضة التي اجملها في ان المسلمين والعرب ، ليسوا في حاجة من الحضارة الغربية إلا الى شيء واحد هو العلم التجريبي . أما نظريات النفس والاجتماع والاخلاق والدين . فإن لديهم منهجهم الاصيل الذي تشكلت عقلياتهم ونفسياتهم عليه منذ أربعة عشر قرنــاً . والذي ليس من العسير إخراجهم منه . ومن هنا فقــد تقبل المسلمون والعرب من المناهج الاوروبية أطرها وأساليبها ، وما وجدوه مشابها لما عندهم ، او متفقاً معه ، او جارياً على طريقه ، او دافعاً لهم الى توسيع آفاق الفهم والعلم والثقافة ، دون أن يخرجوا عسن إطارهم الأصيل وفكرهم المستمد من القرآن الكريم وأصول الإسلام . غير ان دعوة التقريب والغزو ، إنما كانت ترى ان ذلك كله ليس إلا مرحلة وثبت منها الى مرحلة أخرى . وربحا كانت في تقديرهم نهائية ، وهي مرحلة الانتقال كليسة الى إطارات الفكر الغربي ومنهجه في مجال الفكر .

وقد جاءت نكسة ١٩٦٧ توقيتا لهذه الصيحة التي أطلقوا عليها « علمنة الذات العربية بإخراجها من إطار الدين » وكانت الصيحة تنطوي على تعليل واضح يكشف عن المخطط المرسوم الذي بدأ ببعض الاقتباسات من الحضارة الغربية في بعض العناصر ، والذي يرى الآن انه قد جاء الوقت لإتمام الجولة باتخاذ قواعد الفكر الغربي وإطاراته الفكرية والعقلية والنفسية موضع التنفيذ . وأن أي توقف عن تحقيق ذلك سوف يصيب الذات العربية بالتمزق . ذلك ان الذات العربية لا تستطيع ان تسترجع ما اخذته ، ولا أن تجد وحدتها الممزقة إلا بإتمام الصفقة التي بدأها التغريب منذ أكثر من ثمانين عاماً حينا أدخل النظرية المادية ، والقانون الوضعي ، ومنهج التربية والتعليم عاماً حينا أدخل النظرية المدين والدولة . وكانت هذه هي أول مراحل العلمانية ، وقد جاء الوقت لإتمام المرحلة النهائية من العلمنة ، وذلك بما يسمونه « تحرير الذات العربية من إطاراتها الغيبية . والإطارات الغيبية هنا تعني الاسلام بالذات . وليس الدين بعامة » .

وان العلمنة الأولى تعد اعترافاً ضمنياً بقبول العلمنة النهائية . ولا ريب ان هدد الصيحة الخطيرة في عشية نكسة حزيران ١٩٦٧ تعني ان مصدر النكسة هو تلك العقلية الغيبية ( الاسلامية ) . وأن تجاوز المنكسة يقتضي القضاء علىهذه الثنائية بين مفاهيم الاسلام التي كانت ارضية فكر هذه الأمة . وبين العلمنة الجزئية التي تداخلت الى فكرها ومجتمعها خلال هذه المرحلة .

ولا بد" إذن من أن يلقي الفكر العربي بنفسه إلقاء كاملاً في احضان العلمانية وبغير ذلك. فإنه لن يتجاوز النكسة ، ولن يستطيع أن يحقق للذات العربية وجودها . حيث إنها ستظل ممزقة الى وقت طويل . وبالجملة فإن حتمية الموقف كله تتطلب من الذات العربية أن تستسلم امام العلمانية ، وأن تتخلى نهائياً عن العقلية العربية الإسلامية ، التي توصف بأنها العقلية الغيبية .

#### (7)

ومن هنا تبين لنا ان العلمانية لم تكن قاصرة على أنها دعوة الى فصل الدين عن الدولة ، وإنما ذلك في تقدير أصحاب الدعوة . هي المرحلة الأولى ، التي تهيىء الفكر والمجتمع جميعاً لخطوة حاسمة هي : «علمنة الذات العربية نفسها» على أساس ان تسقط نهائياً وإلى الأبد ، كل ما يتصل بفكرها وتراثها ودينها وقيمها ( القديمة كلها ) وأن تعتنق المنهج العلمي ، او وجهة النظر العلمية ( في تعبير البعض الآخر ) وهو المنهج الذي يقوم على أساس قياس النظر الى المجتمع والنفس والأخلاق والإنسان جميعاً على النحو الذي تقاس بسه العلوم الطبيعية على أساس الملاحظة والتجربة .

ومعنى هذا ان العلمانية (او العلمنة كا يطلقون عليها أخيراً) هي الفكرة القائلة بأنه من الممكن دراسة الانسان والمجتمع ، كا تدرس الاشياء على أساس تطبيق وسائل الدرس والملاحظة التي تمارسها العلموم الطبيعية في دراسة الظواهر الاجتاعية .

ومن الحتى ان يقال إن هذه الصيحة بعيدة كل البعد عن الحقيقة ، وغريبة كل الفرابـــة عن فهم الذات العربية ، ومتعدية كل التعدي في الكشف عن أسباب النكسة او علاجها . وإنما هي المطامع والأهواء ، والظن بأن جدار

الفكر العربي الاسلامي قــد اصبح وشيك السقوط : تلك أمانيهم الخادعة ، التي يدحضها التاريخ والواقع تماماً .

ذلك ان الذات العربية تعرف أن طريقها الحقهو طريق الاسلام والقرآن من خلال ذلك المنهج الاصيل المتكامل الجامع الذي هدى الانسانية الى الحق والعدل . والذي ليس هو منهج غيبي ، فضلاً عن انه لم يخلق عقلية غيبية على النحو الذي ينقل نقل نقل مناهم الأديان في بيئات أخرى ، تجري محاولة تطبيقها عن طريق الخطأ في الفهم بأن الاسلام شبيه بها ، او عن طريق المغالطة والهوى والادعاء . ومن الحق أن يقال ان العقلية الاسلامية العربية ليست عقلية غيبية بالصورة التي يراد وصفها بها انتقاصاً لها ، ولكنها عقلية متكاملة تؤمن بالترابط بين القيم بالتجريب والغيب ، والعلم والوحي والروح والمادة ، الدنيا والآخرة . والغيب جزء من مفهوم الاسلام والعقلية العربية . لأنه حقيقة واقعة ، ولكن القول بأن العقلية العربية عقلية غيبية . هو تجاوز كبير ، لأن مفهوم العقلية الفيبية هو تلك التي تعتمد على السحر والخرافة والأساطير ، وهو ما وصفت به عقلية أمم أخرى لم تعرف القرآن الذي دعا الى البرهان والحجة ، وطالب بالنظر في الكون ، ونعى على الناس التقليد والتبعمة .

ولا ريب ان وصف العقلية العربية لأنها عقلية تستمد مفاهيمها منالاسلام، بأنها عقلية غيبية ، فيه خطأ كبير ، وتجاوز كبير . فالاسلام قد أقام منهجه في المعرفة على أساس الوحي والعقل ، والايمان بالله ورسالته وكتبه وباليوم الآخر . وجعل العقل هاديا ومرشداً ، ودعما الى عمارة الارض والسعي في الدنيا ، وبناء الحياة بالعمل . فسلا يوصف بأنه منهج غيبي . ولكنه منهج متكامل لم يقف عند حدود المحسوس ، والمادة وحدها . ولم يؤله المادة ، او العقل ، او الانسان ، او التاريخ . ولم تضطرب به السبل حول المعرفة دون أن يهدي الى الحق . وما يزال يضرب في تيه لا ينتهي .

ومن عجب أن يظن التلموديون ودعاة التغريب أن هذه الأمة تخرج عن الاسلام . وتعتنق فكراً آخر غيره ، وما هو هذا الفكر الذي تمتنقه بديلاً للإسلام . إنه ذلك الفكر المضطرب الذي أنشأ أزمة الانسان الحديث . وخلق تلمك الصراعات الحادة ، والقلق ، والتمزق ، والضياع . وذوّب قلب البشرية في دوامة الألم والمرارة والحوف والجزع التي أفضت الى الجريمة والمحدر والانتحار .

وهل مكن أن يتحاوز العرب والمسلمون فكرهم ومنهجهم وعقائدهم بعد أن أمضوا أربعة عشر قرناً يشكلهم هذا الفكر وهذا الدين ، عقولاً ونفوساً وأمزجة وأذواقاً وأحاسيس. ويصنع منهم ذلك الطابع المميز للانسان المسلم في العالم كله . هل من البساطة الى هذا الحد أن يستطيع الفكر الغربي وهو الذي نعرفه ممزقــاً مضطرباً يقاسي الصراع والأزمة ، أنَّ يسيطر على الفكر الاسلامي او يستوعبه او يحتويه ، مهما كان لظروف الاستعمار من آثار في ان تغل إرادة هذا الفكر ، او تفرض عليه فكراً وافــداً ، او غزواً فكرياً . والدنيا كلهــــا تعرف كيف ان فكر الاسلام : هو عطاء البشرية في العدل والحتى والتوحيد والمساواة والحرية والإخاء . ولن ينخدع بأن هزيمــة ١٩٦٧ ترجع الى الاسلام ، او الى العقلية الغيبية التي يدعون انها عقلية الاسلام. ولن ينخدع احد بـأن وسيلة النصر او التحرر من الغزو . هي ان يلقي المرب والمسلمون أنفسهم في أحضان فكر عدوهم، ذلك ان العرب والمسلمين يعلمون ان هذا الفكر الذي يوصف بالفكر العلمي ، والذي يسمى بالعلمانية . والذي يدعو الى تطبيق مناهج التجريب في علوم الطبيعة على الدراسات الانسانية ، وعلى الإجماع والاخلاق والنفس . هـــذا الفكر الذي احتوى الفكر الغربي المسيحي، ليس إلا فكر المخططات التلمودية التي رسمتها بروتوكولات صهيون،

والمسلمون والعرب يعرفون الرابطة بينهذا الفكر المستمد منهذه المخططات، وبين الغزو الصهيوني الذي أحدث هزيمة ١٩٦٧ .

ومن هنا فأن الدعوة الى علمنة الذات العربية بإخراجها من إطار الدين دعوة معروفة المسدر ، والهسدف ، والتوقيت ، وهي دعوة مردودة على أصحابها. لأن العرب والمسلمين يعلمون ان مصدر تحررهم هو فكرهم الاصيل. ومفهوم الاسلام الذي نشأهم وكو"نهم وعلسمهم على مدى التاريخ. وأن جوهر النصر مرتبط بالتاسهم مفساهيم الاسلام ، وتحرير أنفسهم من التبعية للفكر الوافسد على أي صورة من صوره وإحياء فريضة الجهاد ، والتاس مصادر الشريعة الاسلامية ، وبناء التربية على النهج القرآني .

يعرف المسلمون والعرب هذا ، ويعرفون انسه هو مصدر تحرر الذات العربية ، وان الاسلام الذي يعتمدونه مصدراً لهم، هو مصدر تحررهم، وأنه هو وحده المصدر . وأن هسنده المناهج الوافدة كلها لن تستطيع ان تحرر العرب والمسلمين فضلا عن المسلمين العرب . قبد شبوا عن الطوق . وكأن هزيمة ١٩٦٧ هي نقطة يقظة جديدة تقول بأنهم قد بلغوا رشدهم ، ولم تعد المذاهب الوافدة تقبلهم . وقسد اصبحوا قادرين على النظر فيها دون ان تحتويهم ، او يكونوا تبعية لها .

ومن خلال هــذا المنطق يبين لنا ان العلمانية لم تكن دعوة علمية خالصة لوجه الحق ، ولم تكن تستهدف تحرير الانسان العربي ، وإنما كانت تستهدف إخراجه من ذاتيته وقيمه ومزاجه النفسي ، وتركيبه الإجماعي كــله لتقذف به في أنون العالمية والأممية .

## العلمانية في الفكر والمجتمع الغربي

كانت العلمانية خطوة طبيعية في الفكر الغربي نتيجة قصور المفاهم الدينية التي كان يحملها رجاله عن مجاراة النهضة . فكان هذا القصور مع تلك الحملة الضخمة التي شنتها الكنيسة الغربية على العلم مصدراً من المصادر الهامة في زيادة التحدي الذي رد" به رجال النهضة بإقصاء الدين كلية عن محيط الفكر والمجتمع في الغرب .

وتلك قضية معروفة لها جذور وامتدادات واسعة ، ولها تاريخ طويل له مراحل متعددة ، تحول به الفكر الغربي من مرحلة الى مرحلة ، حتى وصل الى المرحلة الحاضرة ، التي غلبت فيها العلمانية والمادية ، والأممية الى مختلف ميادين الفكر والمجتمع خلال اكثر من اربعمائة عام .

ولا ريب، لكل فكر ، ولكل أمــة طوابعها ، وتحدياتها ، وظروفها الخاصة . فالمعروف ان اوروبا كانت وثنية تعيش على تراث اليونان ، في ظل الحضارة الرومانية ، حتى عرفت المسيحية التي استطاعت ان تصارع الوثنية

طويلاً حتى استقرت على الصورة التي جاءت بهـا تشكيلاً حواراً بين الفلسفة اليونانية ، والقانون الروماني ، وإطار من مفاهيم الدين الوافـــد على اوروبا ، آنذاك بتفسير غربي يختلف عن طبيعة الدين الذي أنزل الى المسبح عيسى بن مريم . فقــد كانت رسالة السيد المسيح واحــدة من رسالات السهاء الى بني اسرائيل في إطار الدين الذي جاء به عيسى ، مكملة له، وليست ناقضة إياه. وكما وصفها القرآن الكريم «ومصدقاً لما بين يديمن التوراة ولأحلّ لكم بعض لأصولها وحقيقتها فوضعت في إطار جديد على أنها دين عام للبشرية. وحرف مفهوم العلاقة بين الله . مالك الملك دين الرسول البشري الذي أنزل الله عليه الرسالة . ولمــا كانت رسالة عيسى مجموعة من الوصايا والاخلاقيات . فإنها لم تكن بالطبع منهم ديناً كاملاً ، حيث لم تكن لها شريعة مستقلة . كل هذه العوامل كانت بعيدة المدى في احداث ما أحدثت من اضطراب في المجتمع الروماني الذي كان يعيش حضارة لها طابعها الوثني الخاص . وقد جاءت هذه المفاهيم باسم المسيحية تغزوه وتتشكل معه في إطار واحــد . ومن هنا كان موقف الغرب منها . ثم موقفها هي من العلم والمنهضة التي كانت قد بدأت في إطار الدفعة القوية التي قدمها الاسلام للبشرية . والتي وصلت في نهاية جولتها الى اوروبا عن طريق الاندلس.

ومضى الفكر الغربي يشكل نفسه من جديد من خلل مفاهيم العلم التجربي الذي قدمه الاسلام. ومن خلال المفاهيم التي كانت قد امتزجت به باسم المسيحية بالاضافة الى جذور الوثنية اليونانية ، بما اختلط جميعه ، وحاول الانصهار في بوتقة واحدة ، وبما كان بعيد الأثر في النموذج الذي تقوم عليه الحضارة الغربية اليوم ، وهي تعاني صراعاً حاداً وأزمة عميقة تتقاسمها وتتمزقها بين العلم والوثنية من ناحية ، وبين مفاهيم الرهبانية والاباحية من ناحة أخرى .

غير ان هناك عاملاً حاسماً ، كان بعيد الأثر في الموقف كله ، ذلك هو تيقظ الحركة اليهودية في اوروبا وانبعاث مفاهيمها من التلمود والتوراة المحرفة، وتشكل ذلك التحدي الخطير باسم الماسونية ، وما اتصل بهسا من حركات تغيير . كانت الثورة الفرنسية في مقدمتها . هذا العامل الذي شاء أن يسيطر على الفكر الاوروبي بعد عصر النهضة باسم عصر التنوير، والذي جاء معارضاً معارضة كاملة للفكر الغربي المسيحي عاملاً على هدم الحكومات الاوروبية المسيحية ، وإقامة أنظمة جديدة يتاح في ظلما لليهود الخروج من الجيتو، والحصول على حتى المواطن ، كمقدمة للوثوب الى الحياة الفكرية والإجماعية والسيطرة عليها .

ومن هنا كان هدف الماسونية ، ومخططات التلمود، والثورة الفرنسية. هي وحجزهم وراء مماقلهم التي اختاروها، وأقاموا فيها، منفصلين عن المجتمعات الاوروبية يزاولون مهمتهم الأساسية في صناعة الربا والاقراض ، والسيطرة الحواجز الضخمة التي تقف في وجــه اندماجهم في المجتمعات . ثم سيطرتهم عليها بعد ذلك . إلا عن طريق الدعوة الى العلمانية . أي فصل الدين عن الدولة ، وإعطاء كل مواطن نفس الحتى الذي يحصل عليه الآخرون دون نظر الى دينه . وبذلك وحــده يستطيع اليهود أن يبثوا في المجتمعات الاوروبية ويأخذوا مكانتهم . وقد يحقق لهم هذا بالفعل عن طريق الثورة الفرنسية ، وثورات مماثلة عمت اوروبا كلها ، وسرعان ما سيطروا على ميادين الفكر ، والثقافة ، والطب ، والعلم ، والصحافة ، وتركوا لغيرهم مراكز السيطرة السياسية . وإن كانوا يحركونها من خلال محافلهم الماسونية . وقد وجدوا ان سيطرتهم على الفكر والثقافة والصحافة ، بالإضافة الى سيطرتهم على المــال . عامل كبير في فرض مخططهم الذي عرف من بمد . حين انكشفت أسرار ( بروتوكولات حكماء صهيون ) وهي السيطرة علىالعالم. ومن الحق ان يقال:

إن الثورة الفرنسية كانت خطوتهم الأولى . ( وان الخطوتين التاليتين كانتسا في إسقاط الدولة العثانية وإقامة النظام الشيوعي في روسيا ) .

ومن خلال هـذه الخلقية يتبين تماماً ان الدعوة العلمانية هي نتاج يهودي تلمودي أصيل كان له أبعد الأثر في الفكر الغربي ، فقد سادته عوامل أربعة هامـة : (١) نظام الاقتصاد القائم على الربا . (٢) القانون الوضعي المنفصل عــن شرائع الله . (٣) التعليم اللاديني المتحرر من نفوذ الكنيسة . (٤) الديمقراطية التي تحل الايمان بالدولة بحل الايمان بالعقيدة .

وهـــذه هي العوامل الأربعة التي فرضها النفوذ الاستعماري على العالم الاسلامي بعد احتلاله والسيطرة عليه . وذلك لتوجيهه الى العلمانية كخطوة أولى لتحقيق الهـدف الكبير ، وهو علمنة المسلمين وإخراجهم كلية من إطار الاسلام . وقد قدروا النجاح في هـــذه الخطة على النحو الذي تحقق لهم في اوروبا بإخراج الفكر العربي والمجتمع العربي كله من إطار الدين واحتوائـــه داخل المخططات التلمودية التي تستهدف إقامة المبراطورية الربا في العالم كله .

(٢)

تكاد تجمع المصادر التاريخية والعلمية جميعاً على هذه الحقيقة: حقيقة هدف المخططات التلمودية من إقامــة العلمانية كمنهج أساسي في العالم كله ، وتجربته الناجحة في اوروبا على النحو الذي حقق غايته على أوفى ما يكون ، ويصور هذا الدكتور اسماعيل الفاروقي في كتابه الملل المعاصرة في الدين اليهودي (١) فيقول : علينا أن نذكر أن تحرر اليهود لم يــأت إلا نتيجة لنمو العلمانية في

<sup>(</sup>١) ص - ١٤ ، ٢٤ (الملل المعاصرة في الدين اليهودي) .

التنظيم السياسي والاجتاعي . إذ إن إقصاء الدين عن السياسة والاجتاع والاقتصاد أدى الى اعتبار المنفعة العامة والانتاج والخسبرة الأهلية كأساس لجميع المعاملات والتنظيات ، ومن هنا جاء قبول اليهود على أساس كفايتهم الشخصية لا على أساس الدين ، بل على أساس وجودهم في الوطن . فالجغرافيا والاقتصاد حلتا محل الدين في تكوين الدولة .

ويذهب الدكتور الفاروقي الى أن (العلمانية) نظرية مسيحية أصلاً ، لأنها غرة دين يجعل ما لقيصر لقيصر ، وما الله الله ، ويرى أن مملكته ليست في هذا العالم. يقول : إن العلمانية نظرية نبعت من الخبرة المسيحية ، لا من الخبرة اليهودية . فالدين اليهودي لا يفهم أن يكون العمل الاقتصادي عمالاً لا يمسه الدين بصلة ، ولا يفهم أيضاً أن يكون العمل السياسي عملاً لا يمسه الدين .

أما المسيحي الاوروبي فقد قسم حياته الى دوائر ، وجعل بينها سدوداً تنع أي اتصال . وتجري الحياة في كل من هذه الدوائر بموجب قوانين خاصة لا علاقة البتة للدائرة الواحدة بما يجري في الدوائر الأخرى ، فالعائلة والاخلاق الشخصية ، والدين والاقتصاد والاجتماع كل واحدة منها تؤلف ملكوتاً مستقلا ، فالويل كل الويل إذا سمح الغربي لمبادىء الدين أن تتعدى حدودها للتأثير في الاقتصاد .

( والواقع أن العلمانية ليست سوى الاعتراف بأن ليس هناك مبدأ عام يشمل حياة الانسان بكاملها كا هو الحال في النظرة الدينية ، فأصبح لكل دائرة من دوائر الحياة مبدأها الخاص ) ولا ريب أن هذا النص يثبت عدة حقائق هامة :

الأولى: أن الفكر الاوروبي المسيحي قام أساساً على فكرة الفصل بين القيم وعدم الساح بالتقائها . الثانية : أنه اعتبر أن الدين علاقة شخصية بين الله والانسان ، وليس له نفوذ على عالم الاجتماع .

الثالثة : أن العلمانية بالنسبة للفكر المسيحي الاوروبي مسألة طبيعية لا تجد معارضة ولا تصطدم مجقائق ثابتة .

وهذه الحقائق الأساسية في الفكر الاوروبي المسيحي، المستمدة منالمفاهم التي ركزها التصور المسيحي الغربي تخالف مفهوم علاقة الاسلام بالفكر المعربي الاسلامي مخالفة جذرية . فالاسلام لا يؤمن بالفصل بين القيم . بل يؤكد وحدتها في نظرة متكافلة مستوعبة ، ولذلك فإن الدين عامل خاضع، والاخلاق قاسم مشترك. وإن الاسلام كدين هو جماع بين علاقة الله بالانسان، وعلاقة الانسان بمجتمعه ، وإن أي فصل بين هذه القيم يعرضها للاضطراب، ويعرض الانسان للتعرق .

ومن هنا فإن الاسلام لا يقر مبدأ ( العلمانية ) الذي هو ثمرة من ثمــــار الفكر الاوروبي المسيحي الذي كان تركيباً جسوراً على حد تعبير توبيني آين من المسيحية ، والفلسفة اليونانية ، والقانون الروماني .

وإذا كان لنا أن نستدرك على الدكتور الفاروقي في أمر هذا الفصل بين القيم وتقسيم الحياة الى دوائر منفصلة ، لا علاقة البتة للدائرة الواحدة ، بمسا يجري في الدائرة الأخرى (كالمائلة والاخلاق الشخصية، والدين، والاقتصاد، والسياسة ، والاجتاع ) فإننا نقول : إن مسا عرفه الغرب من الدين لم يكن إلا مجموعة من الوصايا الاخلاقية والروحية ، التي جاءت في مواجهة استعلاء المادية في المجتمع اليهودي . وإنها لذلك لم تكن تحمل منهجاً متكاملا ، ثم كانت محاولة اليهود التلمودية في عزلها المجتمع ، وقصرها على العلاقة بين الله والانسان ، وعلى الجوانب الاخلاقية التي انحرفت الى الزهادة ، واعتزال

الحياة ؛ كلذلك كان له أبعد الأثر في ذلك الدور الذي جرى بينالعلم الحديث ، وهو يقتحم فتوحاته ، وبين الأساطير والغيبيات التي لا يقرها العقل ، وهي تقف في وجه النهضة ، وتحاول أن تحطم التقدم العلمي .

وهذا في الحق هو مفهوم ذلك الانفصال بين الدوائر في الفكر الاوروبي، الذي جاء نتيجة لقصور الدين عن التكامل، وهو أمر نجا منه الفكر العربي الاسلامي من حيث قام على أساس متين من مفهوم جامع بين الروح والمادة، والقلب، والعقل، والدنيا، والآخرة. وكان الاسلام نفسه بوصفه ديناً يجمع بسين علاقة الانسان بالله، وعلاقته بالمجتمع، ويفتح الطريق أمام معتنقيه للكشف والعمران، ولا كتناه أسرار الكون، ومن ثم كان هذا المنهج العلمي التجريبي منوطاً بالاسلام كاكان منهج المعرفة المتكامل الجامع بين العقل والوحي، هو ثمرة من ثماره.

#### **(T**)

وإذا كانت فكرة العلمانية تعالج لأول مرة في بحث مستقل متكامل في اللغة العربية، فإن المصادر التي تناولتها تجمع علىأنها تستهدف الغايات الآتية:

أولاً: عزل الدين عزلاً تاماً عن المجتمع ، وإتاحة الفرصة لقيام تربية لا دينية ، وقيام نظام سياسي لا يستهدي بالشريعة ، وتأسيس الاقتصاد على أساس الربا.

ثانياً: ابعاد قطاع أصيل من الفكر الانساني، هو جانب الروح والوحي، وعالم الغيب ، وكل ما يتصل بالدين من اخلاق وعقائد وإيمان بالله ، وعزله عزلاً تاماً عن الفكر والحياة .

ثالثاً: إعلاء كلمة العقل والمادية ، والإلحاد ، وإقامة منهج علماني يقايس المسائل المختلفة ، سواء ما يتصل بالانسان والمجتمع او الحياة بمقاييس الحس والعقل والتجربة وحدها .

ولقد ناقش فكرة العلمانية وقيامها في الغرب كثيرون . وعزوا سيطرة هذه الفكرة الى واقع المجتمع الغربي يقول الدكتور محمد رضوان : هسذه الفكرة لم تنشأ في اوروبا إلا كرد فعل على الاخطاء التي ارتكبت من رجال الدين باسم الدين ، كاضطهاد الأقليات الطائفية مثلا ، فالتاريخ يحدثنا عن الحروب بينالطوائف الدينية إذ كانت الاكثرية الساحقة تحاول فرض معتقدها على الاقليات . فمن هنا كان اضطهاد الكاثوليك والبروتستانية وكاثوليكية . هذا اضطهاد اليهود من قبل الدول المسيحية عامة ، بروتستانية وكاثوليكية . هذا الاضطهاد لم يكن ليحدث ، لو أن التسامح الديني وحرية المعتقد ، كانا قاعدتين من قواعد الدولة الحاكمة في ذلك الوقت .

والأمر الذي ساعد على نجاح فكرة العلمانية في اوروبا هو عجز السلطات الدينية عن مسايرة حضارة العصر، بشكل أن بعض المفكرين لم يترددوا بنعت الدين عندهم نعتاً محتقراً ، فاوغست كونت ، وليفي بريل اعتبراه لا يصلح إلا لتنظيم الشعوب البدائية . وأنه ليس سوى خطوة من خطوات الانسانية نحو المبدأ العلمي الحديث .

كذلك فإن فكرة كارل ماركس: بأن الدين أفيون الشعوب. لم تكن لتتكون ، لو أن رجال الدين كانوا على المقدرة الكافية لمواجهة الحضارة الحديثة بمشكلاتها المديدة المختلفة ، فالدين برجاله في اوروبا وقف وقفة المتفرج خسلال الفترة الأولى من نشوء وانتشار الأفكار والتيارات الفلسفية المعاصرة.

فالذي ساعد على نشوء العلمانية في اوروبا ، جـــاء نتيجة الاخطاء التي

ارتكبت باسم الدين . فـأثارت بعض المفكرين عليه وسمحت لهم باغتنام الفرصة لحاربته ، والسعى لهدمه اه .

والواقع أن الدين في الغرب كان يستطيع ان يصحح موقف إزاء نهضة العلم ، ولكن القوى التلمودية كانت أسبق وأجرأ . وقد انتهزت الفرصة لتحقيق هدفها (١) ذلك أن المنظات الماسونية كانت تهدف الى إسقاط الحكومات المسيحية الاوروبية التي تسيطر عليها الكنيسة، وإنشاء حكومات أخرى متحررة من هذا النفوذ .

لذلك فقد كان الفصل بين الدين والدولة ، هو أول الركائز التي تحول بين نفوذ الكنيسة وبين الحكم . ومنه جاء الفصل بين الكنيسة والتعليم . وكان المعليم يجري في أحضانها . وكان الهدف من وراء ذلك إسقاط كل القيود التي فرضتها الكنيسة على اليهود ، والتي حالت دون اضطرابهم في المجتمع ، ومنها قيود تتعلق بالزواج والملبس والعبادات . وقد كان مفهوم عصر التنوير – او حملة التنوير على حد قول كانت – هي الإفراج عن الانسان من الوصايا ، وأن الوصايا الدينية في نظره هي أرذل الوصايا وأشدها ضرراً . ومن هنا ركز عصر التنوير على فصل الدين عن الدولة ، وإقامة حكومات في كل أنحاء اوروبا بعد الثورة الفرنسية بثورات مشابهة ، وهكذا تداخل اليهود في المجتمع المسيحي بعد ان انقطعوا عنه .

ولقـــد كان أول قرار لأول حكومة علمانية في اوروبا ، وهي الجمعية الوطنية الفرنسية (١٧ / ٩ / ١٧٧١) اعتبار اليهود المقيمين في فرنسا مواطنين لهم حقوق المواطن وعليهم جميع واجباته. وربما كان الحرص على كشف هذه الخلقية ، وعدم الانسياق وراء ذلك المفهوم التقليدي الذي كان للصهيونية يد

<sup>(</sup>١) دكتور الفاروقي – راجع الملل المعاصرة في الدين اليهودي .

في رسمه، والذي عممته كل كتب التاريخ منقصور الدين في اوروبا عن مجاراة العلم — ربما أردت الاستدلال على أن الصهيونية العالمية كانت وراء همذا المخطط كله من أجل تدعيم وإقرار مبدأ و العلمانية » . وقد استطاعت فعلا ذلك ، وحققت نتائج هامة ، كان أخطرها ، أنها استطاعت أن تنقل نفس الحركة الى عصالم الاسلام مع الاختلاف الكبير ، والتباين الكبير . وأنها أرادت بذلك أن تحقق في عصالم الاسلام نفس الهدف ، وهو إزالة عناصر التميز والذاتية ، وخصائص النفس والعقل والمزاج النفسي المستمد من الاسلام، وقتل هذه الذاتية وتمييعها واحتواؤها . حتى يتحقق لها نفس السيطرة على الفكر الاسلامي على النحو الذي حققت به احتواء الفكر الغربي المسيحي، وتذويبه في الايديولوجية التلمودية من أجل إقامة المبراطورية الربا العالمية .

وأعتقد أن الفكر الاسلامي سيظل صلباً صامداً، وأنه سيكون الصخرة التي توهي ناطحها: ليس لأن المسلمين ميتقظون لما يحاط بهم فحسب. بـل لأنه من عند الله ، وأنه منطلق الفكر الإنساني الرباني المصدر «إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ».

( **\( \)** 

في مراجمة واسعة للجذور التاريخية للعلمانية في اوروبا تبدو عدة حقائق:

( الحقيقة الأولى ) أن اوروبا فصلت بــــين السلطة الزمنية ، والسلطة الروحية منذ وقت بعيد ، وقبل الثورة الفرنسية نفسها .

فلما قامت الثورة الفرنسية ، والمعروف أنها من عمل الماسونية التلمودية، ووضع إعلان حقوق الانسان: أعلنت المساواة والحرية بين كل الناس بصرف النظر عن أديانهم . وتقرر مصادرة أملاك الإكليروس ، وإغــــلاق المعاهد

والجامعات الدينية، وإنشاء مدارس وكليات وجامعات علمانية أي لا دينية.

وفي عام ١٩٠٥ أقرّت فرنساً قانوماً حاسماً في هذا الجحال: بفصل علاقات الدين بالدولة . ويقوم على أساس التفريق بينهها ٬ وإعلان حياد الدولة تجـاه الأديان او علمانيتها .

وقد أشارت المصادر التاريخية الى أن ذلك كان في مواجهة النظرية التيوقراطية المسيحية القائدة بأولوية السلطة الدينية على السلطة المدنية وخضوع الأخيرة للأولى واستمدادها منها . هدذه السلطة التي كانت تثبت الملوك على عروشهم . ويعقد المجتمع المدني بالتعاليم والمعتقدات الدينية . وقد وصل ذلك الى غايته بتولي رجال الدين بأنفسهم سلطات الحكم .

( الحقيقة الثانية ): أنه ساد فرنسا في ذلك الوقت بعد الثورة الفرنسية المذهب اللاديني وغايته محاربة رجال الدين وإقصاؤهم عن الحياة العامة، والحد من تأثيرهم بإقفال الرهبانيات والمعاهد الدينية ، ومنع التعليم الديني في المدارس ، ومصادرة أملاك الكنيسة ، وسيطرة غير المؤمنين على المدارس والحكم (١).

ومن هذه الحقائق تبين لنا أن العلمانية ليست قاصرة على فصل الدين عن المدولة . بــل انها مخطط كامل يستهدف إقصاء الدين عن كل ميادين الفكر والحياة ، ويتخذ منطلقاً لذلك من خلال الأنظمة السياسية الأساسية في مجال القوانين والتعليم والاقتصاد .

<sup>(</sup>١) جوزيف مغيزل : راجع بحثه في مجلة العلوم . م ٥ ه ٥ ٠ .

فالفاية منوراء العلمانية ضخمة ومسيطرة على ختلف آفاق الفكر والحياة، ولكنها حينا تعرض يتحاشى الكشف عسن خطرها ، او مدلولها العميق ، فيكتفى بسان يقال : العلمانية هي حياد الدولة تجاه الدين ، وانها ليست عقيدة إيجابية او فلسفة تعتمدها الدولة، وتبشر بها، بل هي موقف سلبي (١٠). ولا ربب أن هده العبارات المقنعة خطيرة المدلول . وإن حاولت أن تنفي أن العلمانية مذهب او فلسفة . ولا ربب أن العلمانية تيار خطير مسيطر أقوى من كل مذهب وفلسفة . ويكن القول بأنسه هو القيد الذي فرضته الايديولوجية التلمودية على الفكر الغربي الليبرالي ومنه انطلقت الى مختلف المخططات المطروحة . والتي يقوم عليها المذهب المادي في بحال الفكر والإجتاع والاقتصاد والسياسة والتربية ، فهي القاسم المشترك على كل هسذه المذاهب والدعوات . وهي في عبارة موجزة : شطب الدين وإلغاؤه كليًا من مختلف والدعوات . وهي في عبارة موجزة : شطب الدين وإلغاؤه كليًا من مختلف طوابع الحياة والمجتمع والفكر .

<sup>(</sup>١) مناقشات الجلس الفرنسي لدستور ٢٧ تشرين اول ١٩٤٦.

## 4

## العلمانية في الفكر والمجتمع الاسلامي

منذ أن فرض الاستعار سلطاته على المجتمع الاسلامي و وجرت عاولاته الواسعة في إقصاء المنهج الاسلامي في الشريعة والاقتصاد والتعلم و إحلال منهج علماني بديلاً منه ، بدا ذلك واضحاً في محاولاته لفرض القانون الوضعي بديك الشريعة الاسلامية ، وإنشاء معاهد الإرساليات التبشيرية والسيطرة على مناهج المدارس الوطنية وإخلائها من دراسات القرآن والاسلام والعروبة ، وإقامة هذه المناهج بلغة المحتل . وأمامنا تجربة كاملة لذلك في المنهج الذي رسمه كرومر في هذا المجال كله ، ونفذه دناوب في أمر التربية والتعليم .

وكانت الدعوة في أول أمرها تنطلق من خلال النظام السياسي ، ويركز رجالها على النظم الليبرالية الديمقراطية كأساس المنهج السياسي الذي تطبقه البلاد العربية بعد أن تنال استقالها . وهو المنهج الذي يقوم على أساس إنشاء برلمان ودستور وأحزاب .

وقسد حرصت هذه الدعوات على أن تحطم كثيراً من العقبات التي تقف أمام العلمانية إذ ركزت على الاقليمية. والفصل بين الوطنية وبين مفهوم الأمة العربية من ناحية ، وبينها وبسين وحدة العالم الاسلامي من ناحية أخرى ، كما عملت على الفصل بين هذه الأقطار ثقافياً ، وبين الفكر العربي الاسلامي .

وطرحت في هسنده المرحلة عشرات من المناهج الغربية في مفاهيم الحرية والديمقراطية ، وإعلاء شأن التاريخ القديم السابق للإسلام، وإجراء الحفريات التي تؤكد الرابطة القديمة ، كالفرعونية والفينيقية ، والبابلية والأشورية . وحاولت أن تشكل من هذا كله منهجاً فكريماً يعزل العرب والمسلمين عن جوهر فكرهم الأصيل ، فلم يبتى من هذا الفكر إلا كلمة ( الدين ) وهي هنا تعني ذلك الجانب اللاهوتي العبادي القاصر على الصلاة والصيام والأعياد والمساجد. وفي ضوء هذا المنهج تشكلت مناهج التعليم الجديدة خالية تماماً من كل ما يفيد بأن الاسلام دين قائم على منهج حياة كامل، او أنه رابطة أخوة مع المسلمين ، فضلا عن الدعوة الحارة الى أقلمة كل مناهج الحياة .

فهناك الدعوة الى تمصير اللفسة وتمصير الأدب وتمصير القانون وتمصير التربية وتمصير التاريخ ، وكلها محاولات للقضاء على مفهوم الرابطة المربية القائمة على أسس وطيدة عميقة الجذور من اللغة والتاريخ ، كا جرت الدعوة الى الاقليمية التاريخية ، جرت الدعوة الى العامية في اللغة ، وإلى اقتباس الأساليب الغربية في التعليم . وإعلاء اللغات الأجنبية والتاريخ الأوروبي ، ودراسة أبطال الغرب ، كا جرت الدعوة الى تحرير المرأة .

أما السياسة فقد جرت من خلال الجيل الذي شكله الاستعار من تلامذته وأوليائه ، أما الصحافة فقد تولاها خريجو معاهد الإرساليات الذين قدموا من الشام .

ولا ريب أن هـذه التجربة قد كانت شبيهة بكل التجارب مثيلاتها في

العالم الاسلامي كله . فقد كانت النخبة التي برزت في مجال السياسة والفكر والتعليم والصحافة كلها من ذلك الرعيل الذي تشكل حول مناهج التغريب. وفي معاهد التبشير . وقد قام فكره على هذا الطابع من الفصل الكامل بين الدين والمجتمع .

( )

في مجال القانون ، سيطر القانون الفرنسي في أواخر عهد اسماعيل بنفوذ الله الله الله المجنبية ، ثم وضع تقنين آخر أشد إيفالاً في تركيز النفوذ الأجنبي عام ١٨٨٣ هو القانون المدني . ثم زادت السيطرة التي استهدفت التمهيد لإلغاء المحاكم الشرعية . وكانت الدراسات في مدرسة الحقوق تقدم على أساس القانون الوضعي مع بعض شرائح من دراسات الشريعة الاسلامية .

وكان القانون الوضعي مخالفاً للشريعة الاسلامية في جوانب أساسية كبرى هامة :

أولاً : محالفة الشريعة الاسلامية في أمور الأسرة ، وعلاقات الزوجين ، وخاصة في حالة الانحراف ، وإلغاء جريمة الزنا والسرقة ، وهتك العرض .

ثانياً : محالفة الشريعة الإسلامية في أمور المعاملات ، وإباحــة التعامل بالربا . وقــد خالفت القوانين الوضعية في ذلك أبسط الأسس التي ترعاها القوانين، وهي أن تستمد مادتها منتقاليد الشعوب وأعرافها الخلقية ومقاييسها الدينية للفضيلة والرذيلة ، ومن ثم لم تكن هـــذه القوانين تعبيراً صادقاً عن تقاليد العرب والمسلمين ، وعرفهم الخلقي ، وكانت معارضة بذلك لشريعتهم الأساسية التي عرفوها وعملوا بها منذ أربعة عشر قرناً . غير أن المسلمين لم يقبلوا بهـذا التغيير الذي فرض عليهم فرضاً تحت نفوذ استعاري مسيطر ،

امتد" بعد ذلك في إطار نظام سياسي تابع . وسرعان ما انكشفت حقائق، وانبلجت أضواء، وكان المسلمون في خلال ذلك كله لا يقرون ولا يستسلمون لهذا التحول الذي كان يعد في نظر النفوذ الأجنبي أولى خطوات العلمانية . وهو فصل الدين عن الدولة ، وإقامة نظام لا ديني خالص في مجال المعاملات للقضاء على منهج الشريعة الاسلامية ، هو مقدمة لإقرار العلمانية في مرحلتها الأولى ، كمقدمة لتحقيق هدفها الأخير في عزل النظام الاسلامي كلية عسن المجتمع والفكر .

وكانت أولى بوارق المقاومة فشل هذه القوانين في تحقيق الأمن والطمأنينة للمجتمع نفسه ، فقد أدت الى مضاعفات خطيرة، وتبين للساسة من بعد عجز هــــذه الأنظمة وقصورها في مجالات مختلفة فجرت محاولات عديدة للتعديل والإضافة .

ثم جاءت بعد ذلك دراسات المسلمين للشريعة الاسلامية ، وأهميتها . ثم في جامعات اوروبا فكشفت عن جوهر هذه الشريعة وعظمتها، حتى تراجعت أمامها بعض التشريعات القانونية ، واعترف أصحابها في الغرب بـأن الاسلام ستق إليها .

من ذلك أبحاث عمر لطفي — ومن ذلك رسالة الدكتور نجيب الأرمنازي عن الشرع الدولي في الاسلام .

ثم جاءت المرحلة التالية بعد ذلك في الاعتراف الكامل بالشريعة الاسلامية في عدد من المؤتمرات الدولية ١٩٣٧ – ١٩٣٧ – وما بعدها حيث انكشفت حقائق كثيرة إزاء مساكان يطرحه الاستعمار والتغريب من شمهات . وأهمها استقلالة الشريعة الاسلامية عن القانون الروماني .

ثم جاء قرار مؤتمر القانون الدولي في لاهاي ١٩٣٧ بأن الشريعة الاسلامية.

(١) مصدر من مصادر التشريع العام . (٢) أنها صالحة للتطور . (٣) أنها تشريع قائم بذاته ليس مأخوذاً من غيره .

فإذا أضفنا الى هــــذا أن الشريعة الاسلامية وردت في كثير من دساتير السلاد العربية بوصفها مصدراً أساسياً للقانون . عرفنا الى أي مــدى سقطت هذه المحاولة الخطيرة التي أرادت أن تجعل من إحلال القانون الوضعي محل الشريعة الاسلامية عامــلا ، او ركيزة لإقرار فكرة ( العلمانية ) في الفكر الاسلامي والمجتمع العربي .

ولقد كشف كثير من الباحثين عن عظمة هذه الشريعة . وجرى اتخاذها أساساً للقوانين المدنية في كثير من البلاد العربية . وجرت مناقشات متعددة حول هذه القوانين الوضعية القائمة . وكيف أنهسا وضعت في ظروف لم تكن فيها الإرادة الحرة قادرة على تشكيلها مجرية. ولم تكن اليد مطلقة في وضعها.

وكان الاستعبار يرمي من وراء هذه القوانين الى هدم شخصية هذه الأمة، وإخراجها عن أطرها وقيمها . واستغلال البلاد لفائدة الأغيار وإسباغ الحماية القانونية على الحانات وبيوت الدعارة على نحو مغاير تماماً لكل القيم .

وهذه القوانين هي إحدى المعطيات التي يمن بها على المسلمين والعرب دعاة العلمانية . ويرونها مقدمة لخطوة تالية : هي تغيير جلد هذه الأمة ، والإلقاء بها في أتون الأممية ، وتحطيم ذاتيتها ومعنويتها. وقد فشلت كل هذه المحاولات وبدأ الآن الاتجاه الواضح في مختلف دساتير البلاد العربية ، الى أن تكون الشريعة الاسلامية مصدراً أساسياً للتشريع .

كذلك واجهت مختلف الأنظمة الديمقراطية الليبرالية اضطراب كبيراً. وكشفت في كثير من البلاد عن فساد كبير ، ومعارضة تامـة لطابع العرب وتراثهم النفسي وروحهم التي تستمد مفهومها من الشورى والعدل الاجتاعي

على النحو الذي عرف بـــه الاسلام ، وكشف عنه القرآن فيما هو أقرب الى الفطرة .

(7)

وفي بجال التربية والتعليم ركز النفوذ الاستعاري قواه الضخمة مستهدفاً تحقيق مفهوم العلمانية بتشكيل نماذج منالنخبة والمثقفين بتجاوز الدين أساساً. ولا تقف عند اللغة العربية او تاريخ الاسلام، او قيم القرآن ومنهجه الشامل.

وقد كانت مهمة التغريب مركزة أساساً على إنشاء مدارس الإرساليات والمدارس الأجنبية ومسابقة المدرسة الوطنية الاسلامية والقضاء عليها، وإنشاء منهج تعليمي تغريبي خالص. وقد اتسع نطاق المدرسة الأجنبية والتبشيرية، ونقلت مناهجها إدارات التعليم الخاضعة في معظم أجزاء العالم الاسلامي النفوذ الأجنبي. وبذلك حققت المحاولة الأولى المعلمانية خطوة ضخمة في السيطرة على العقول وتربية النشء وتحويل النفس العربية الاسلامية عسن مزاجها الأصيل ودفعها الى إعسلاء مفهوم الغرب واتجاهه واستنقاص التراث والقيم العربية الاسلامية. وقد كان إلغاء تدريس الاسلام أساسيا، وتدريس فلسفات الأديان البائدة منهجاً. واستتبع ذلك نفوذ ثقافي واسع عمد الى تسوية التاريخ وإثارة الشبهات حول الاسلام والقضاء على اللغة العربية. وامتد هذا النفوذ عن طريق التبشير الى المدرسة.

وأشارت مؤتمرات التبشير وتقارير المبشرين الى هدف واضح منوراء السيطرة على التعليم والتربية ، وهو استقطاب النشء الصغير من المسلمين ، وإخراجهم من قوالب الاسلام ، وأن تعليم اللغة الانجليزية قد زعزع اعتقادات كثير من المسلمين ، وأنها الوسيلة الأساسية لِبَث الأفكار الإلحادية والمادية كاركزت

وأشارت تقاريرهم الى أنهم استطاعوا إخراج القرآن والدين من مناهج التعليم ليفسحوا الجحال النفسي والفراغ المقلي للشباب أمام مذاهب الإلحاد والتغريب والغزو الثقافي ، وتركزت الحرب على اللغسة العربية والقرآن . وهرجما هجوماً شديداً وانتثرت المطاعن حولها .

ولكن هذه الخطة قد ووجهت من حركة اليقظة العربية الاسلامية بشدة وتصاعدت الصيحات فيكل مكان لإنشاء المدرسة الاسلامية. واعترض الكتاب المسلمون على قصر التعليم على اللفية الانجليزية . وواجهت حملات التبشير مقاومة ضخمة ويقظة كبرى امتدت الىمعظم الصحف واستقطبت كثيراً من الكتتاب حتى الذين كانوا من قبل في عطاق حركة التغريب .

وحرص كثير من العلماء والباحثين على الإلحاح في دعوة الى إدخال الدين في مناهج التعليم ، وأنشئت مدارس كثيرة لتعليم أبناء الفقراء حق لا تقتنصهم مدارس الإرساليات ، وجرت الدعوة الى تعليم العلوم والطب والقانون باللغة العربية . ولم يتوقف مفكرو الاسلام عن الدعوة الى تصحيح مناهج التربية والتعليم وتحريرها من النفوذ الأجنبي ، ومحاولات تدمير القيم الاسلامية في العقل والنفس العربيين . وامتدت المقاومة الى الثقافة عن طريق الصحافة فهوجمت حركتا التبشير والاستشراق ، وما طرحتاه من شبهات زائفة حول الاسلام ورسوله ، والقرآن والتاريخ الاسلامي واللغة العربية (١).

 <sup>(</sup>١) راجع هذا بتوسع: كتاب الاسلام والثقافة العربية ، ويقظة الفكر العربي في مواجهة التغريب.

وفي بجال الاقتصاد ركز النفوذ الاستماري على المصرف ونظام الربا . فقد سيطر الاستمار على الحياة الاقتصادية بواسطة أعوانه من الأجانب ، وخفض أسعار المحاصيل الرئيسية للبلاد ، وباعها بأبخس الأثمان ، وعسد الى تأسيس البنوك الأجنبية وشركات الرهون . واستطاع أن يسقط نصف فروة البلاد في أيدي الأجانب في عشر سنوات . وقد بلغت أرباح هذه الشركات أكثر من ميزانيات الدول نفسها ، وأدخلوا الى البلاد المحتلة ألوفا من المستوطنين استطاعوا بسلطان الاستمار الاستيلاء على آلاف الأفدنة الجيدة ، والقضاء على الصناعات الوطنية والسيطرة على مالية الدولة ووضعها تحت وصاية النفوذ الأجنبي بفضل سلطات الامتيازات الأجنبية ونفوذ الحساكم وصاية النفوذ الأجنبي معمراً يتمثل والمختلطة ، كا فرض الاستمار على البلاد الاسلامية غزواً غريباً مدمراً يتمثل على المخدرات والحانات والبغاء العلني المصرح به بأمر القانون . وخلق جواً عاصفاً من الانحلال والفساد .

وقد امتدالنفوذ الاستماري حق سيطر الأجانب على الاقتصاد كلاعن طريق الخارات فقد أسسوا في كل قرية حانوتا أو حوانيت يبيعون فيها الخور، ويتاجرون بالرباء وبذلك انتقلت الثروات إليهم. وتحول عدد كبير من الأثرياء الى فقراء، واتجهت الأموال الطائلة الى الملاهي والملذات وأنواع الترف. وقد أحصي عدد البيوت التي خربها الإسراف خلال السنوات ١٨٩٩ فوجدت (٣١٣) بيتاً. وكانت الظروف القاسية التي فرضها الاستمار عاملا هاما السيطرة الأروام واليونانيين واليهود الذين كانوا يتماملون بالربا قبل توسع إنشاء المصارف. وقدد أحصي في مصر ١٨٩٨ خمسون بيتاً لتسليف النقود بالربا وظهرت في سجلات المحاكم المختلطة أن الدين المسجل على الفلاحين بلم عسبمة مضاربات ملايين من الجنيهات بالإضافة الى الخسارة التي لحقت بهسم نتيجة مضاربات المورصة .

وهذا النموذج يتكرر ، وبصورة أكثر وأوسع وأعمق في كل بلاد العالم الاسلامي . ولا ريب ان فرض نظام الربا على معاملات النساس واقتصاديات العالم الاسلامي كان عاملاً خطيراً لا حد خطورته . لأنه جاء من وراء الإرادة الحرة ، ونتيجة لسيطرة النفوذ الاستعاري على مقدرات العالم الاسلامي كله والتصرف فيها ، وانتزاعها ونقلها الى الغرب، حتى لقد أثرت عبارة عن أحد زعماء أندونيسيا تقول : إن ما اعتصرته هولندا من أموال أندونيسيا كفيل بأن يقيم معبراً من الذهب الخالص بين هولندا وأندونيسيا . وفي ذلك معنى ضخامة حجم الثروات المنهوبة . ولم يكن للمسلمين بالطبيع من القدرة مساكنهم من وقف تيار النظام الربوي الاقتصادي . ولكنهم كانوا معارضين له تماماً .

وقد كتب عشرات من علمائهم أبحاثاً واسعة في تحريم المتعامل بالربا في الاسلام ، وعجز الاستمهاريون عن الحصول على أثارة من رأي تسبرر التعامل بالربا. وانتفض المسلمون على نظام الربا في عشرات من المواقف. وفي السنوات الأخيرة تقدم كثير من الباحثين بمناهج تكشف عن إمسكان تحقيق نظام اقتصادي في العالم الاسلامي ، ونظام مصرفي أيضاً على غير أساس الربا .

ومن هذا الاستعراض السريع تستطيع أن تكشف بوضوح أن المحاولات الثلاث الكبرى في سبيل غرس العلمانية في العالم الاسلامي في بجالات التعليم والقانون والاقتصاد. قد وجدت معارضة كاملة. وأنها ما استعرت هذه السنوات الطويلة إلا بفضل النفوذ الأجنبي. وأرز إرادة المسلمين والعرب الحرة قد حققت في هذه الفترة السابقة انتقاضاً كاملا ودائمًا ومستمراً على تقبل هذه الأنظمة ، او الإقرار بها فضلاً عن أن الفكر الاسلامي كان دائمًا بالمرصاد لمواجهة هذه الدعوة وتدمير دعائمها. وهذا يعني أن المقدرات التي يتعزز بها بعض أولياء التعريب. ويرون أن المسلمين والعرب قد أحرزوها من الغرب في هذه المجالات، هذه المقدرات قد فشلت فشلا ذريعاً في التطبيق من الغرب في هذه المجالات، هذه المقدرات قد فشلت فشلا ذريعاً في التطبيق

وكشفت الذاتية المربية الاسلامية عن تميزها الواضح واصالتها الكفيلة بردّ كل ما من شأنه أن يحول بينها وبين خطها الواضح وأصولها الاصيلة ولا أجد في هذا الجحال أقوى من عبارة لكاتب مسيحي منصف حيث يقول:

إن بما يهيء في الاسلام لقبول مثل هذه الفكرة ويتيح قيام تعاون بين الدين والحكومة . هو أن الاسلام في جوهره أكثر من مجرد إيمان ديني ، انه نظام حياة ، يشمل جميع المؤسسات الاجتاعية الدينية منها والزمنية . فكما يجد الانسان في الاسلام مسا يشبع شوقه الروحي عن طريق الايمان بالله ، والتمبد له بالصوم والصلاة والزكاة والحج . كذلك يجد فيه نظاماً من القيم الاخلاقية ، والشرائع المدنية ، التي تعطيه أجوبة مفصلة لمسا يعترضه من مشكلات في المعاملات اليومية . ان الاسلام نظام كامل يدعو الى (بثوقر اطية) تلتقي فيها الحياة الروحية بالحياة الدنيوية . وبهذا المعنى فالاسلام نظام روحي، ونظام زمني ، كل منها متصل بالآخر ، مكل له ، فلا مجال للفصل بينها .

ومن مبادىء الاسلام أن المسلم أخو المسلم ، وأن المسلمين أمـة واحدة ، ذات رابطة روحية تستمد جذورها من التسليم بالله ، والاعتراف بأحـــكام الشريعة . ومـــا تنص عليه من واجبات على المسلم نحو المسلم ، ومن حقوق للمسلم على المسلم على المسلم .

فالشريعة هي القاعدة التي يجب أن تتم على أساسها التعاملات بين المسلمين، وتبنى عليها حياتهم المدنية بكاملها ، كما أن الجمع بين الحياة الروحية ، والحياة السياسية واجب ديني ، لأن وحدة الأمسة روحياً منوطة بوحدتها سياسياً . ولذلك فالأمة في الاسلام لا تكتمل مسالم تتجسد في دولة تتبح المسلمين أن يعيشوا بحسب فرائض دينهم. ولذلك ينبغي أن يكون على رأسها قائد يحوز السلطة السياسية ليسهر على تطبيق القوانين وحفظ الشريعة وحمساية مصالح المسلمين ونشر الاسلام والمدافعة عنهضد أعدائه. ويجمع بين السلطتين الزمنية

والروحية في خلافة تولى له على العموم بالمبايعة والخليفة ليس سوى وال يتمثل إرادة الله بدراسة الشريعة وفهمه لها ، يعاونه في ذلك علماء الدين وأعيان الأمة بالنصح والشورى . وما عدا ذلك فالخليفة مسؤول تجاه الله وضميره في الدرجة الأولى .

ولا ربب أن في هــذه العبارة خير إجابة عن مدى قدرة مفهوم العلمانية في العالم الاسلامي على الحياة والبقاء .

الفضلالأول العلمانية وَالعِلمُ



## ما هي العلاقة بين العلمانية والعلم ؟

لقد ذهب دعاة العلمانية الى القول بأن العلمانية هي (١): « الدعوة الى الاعتاد على الواقع الذي تدركه الحواس ، ونبذ كل مسا لا تؤيده التجربة ، والتحرر من العقائد الغيبية التي هي عندهم ضرب من الأوهام ومن العواطف بكل ضروبها وطنية كانت او دينية . بزعم أنها تضلل صاحبها، وتحول بينه وبين الوصول الى أحكام موضوعية محايدة » .

ويبدو هذا المفهوم واضحاً في ظل الظرف والبيئة والعصر الذي ظهر فيه ولكنه لا يستطيع أن يقوم بنفسه منهجاً عالمياً ، او إنسانياً ، او مذهباً صالحاً التطبيق في مختلف البيئات والثقافات . وأكثر ما يكون هذا المفهوم اضطراباً وخطأ حينا يعرض على مفاهيم الفكر العربي الاسلامي . ذلك أن الاسلام في بيئته الفكرية الواسعة ، قدد منهجاً للمعرفة تختلف كل

<sup>(</sup>١) دكتور عمد محمد حسين : اتجاهات هدامة في الفكر المعاصر .

الاختلاف . ويبدو معيه مفهوم العلمانية غريبًا وقاصرًا وبعيدًا عن الحاجة والضرورة .

ومنهج المعرفة في مفهوم الاسلام لا يقوم على الأوهام والعواطف والأهواء المضللة . ولا يعترف بالانحياز ، او الميل الى جانب معين ، ولكنه يستقيم على الحق في ضوء البرهان والدليل، ويعتمد على الوحي والعقل ، ويجري في إطار الفطرة . ( فطرة الله التي فطر الناس عليها ) .

ومنهج الاسلام في المعرفة منهج متكامل ، ليس عقلياً خالصاً ، وليس روحياً خالصاً ، ولكنه منهج جامع فريسد متكامل ، يعطي للعقل طريقه ومنطلقه في الآفاق التي يستطيع الجري فيها والتحرك داخلها ، وخاصة في مجال العلم والتجربة والانطلاق في آفاق الارض بالبحث والكشف . ثم يغطي المناطق الأخرى التي لا تستطيع التجربة ، او العقل او الحس اقتحامها والوصول اليها. وخاصة فيا يتعلق بالكون والحياة والوجود والنفس الإنسانية . فيطبق فيها منهج الوحي الذي قدمته الاديان الى البشرية . واستكمل نموذجه الأوفى في القرآن ، عقيدة وشريعة وأخلاقاً .

والاسلام في هذا لا يقر الاعتماد على الواقع الذي تدركه الحواس وحده ، لأنه بذلك يكون قد تجاهل عالماً واسماً كبيراً من الحقائق ، لا تصل إليه الحواس ، ولا يدركه العقل ، ولا تصل إليه التجربة ، ذلك هو عالم الغيب.

ومن هنا فإن نظرة العلمانية الى العلم على هذا النحو ، هي نظرة قاصرة ، لأنها تقف عند المحسوس وحده، وهو جانب قليل من العلم الذي أتيح للبشرية أن تفهمه وتعقله وتؤمن به .

وان اقتصار النظرة على هذا الجزء الصغير من العالم، يجعل الانسان عاجزاً

عن تحقيق ذاته؛ او فهم موقعه؛ او التحرك في حرية لمعرفة الغاية من وجوده؛ او أداء دوره الطبيعي في هــذا العالم ؛ وهو دور بناء وعمل يتسم بالمسؤولية الفردية والالتزام الاخلاقي ؛ ويستكمل بالبعث والجزاء في الدار الآخرة .

ولا ريب أن النظرة العلمانية حين تقف في حدود المنهج التجريبي ، إنما تكون غيب قادرة تماماً على استيعاب المعرفة الحقيقية ، او إعطاء البشرية المنهج القادر على النظرة الشاملة الكاملة في مختلف أبعاد مهمة الانسان ودوره الحقيقي ، وارتباطاته بالعوالم والحياة والموت والبعث والجزاء .

ولذلك فإن النظرة العلمانية هي في حقيقتها نظرة جزئية قاصرة ، لأنها توقفت عند التجربة او المحسوس وحده ، وليس هذا كل شيء في الحياة . وقد يقال إن هـذا المذهب جاء نتيجة سيادة الدراسات التجريبية الغربية التي اتصلت بالعلوم الطبيعية . ولكن المفروض أن المنهج العلمي التجريبي له مجاله وميدانه ، وأنه قد اختص بجانب واحد من العلم ، ولكنه ليس صالحا ، لأن يكون منهجا كاملا للمعرفة ، لأن المعرفة لا تكون عقلية محضة ولا تجريبية فحسب ، ولا قائمة على المحسوسات وحدها .

والواقع أن الاعتماد على منهج واحد هو المنهج التجريبي الذي سارت عليه العلمانية ناقص غير كامل . فهي إنما تتجاهل قطاعاً كبيراً أساسياً من المعرفة الانسانية .

الحتى أن اشتقاق العلمانية من العلم خطأ بحض ، بــل هو تمويه خطير ، وزيف كبير ، ذلك ان العلم في حقيقته لا يقر منهجا ناقصا ، ولا يرى أن العلم التجربي القائم على المحسوس والتجربة هو وحده العلم . ولا يرى أن عالم الغيب نفسه بما يستبعد تماما ، او ينظر اليه على أنه غير قائم وغاية ما يقول العلم التجربي في عالم الغيب (الميتافيزيقيا) أنها بما لا تستطيع وسائله وأدواته أن تقول فيها الكلمة الفاصلة ، وكلمة علم في معناها الحقيقي هي جماع العلم كله ، علم الحياة وما بعد الحياة فيا يتصل بالله والكون والانسان والبعث والجزاء ، ثم تغير مفهوم العلم في العصر الحديث، فأصبح قاصراً على نوع معين من المعارف فيا يتصل بعلم والرياضيات ، وكل ما يقع تحت الحس والتجربة والمشاهدة والاختبار .

وبذلك قصر مفهوم العلم عن حقيقته، واختصر مجاله، فتحدد في حدود ضيقة. ومنهنا فقد أصبح هناك مفهوم آخر أوسع نطاقاً. هو مفهوم المعرفة، والمعرفة أعم من العلم التجربي، ويدخل فيها كل مسا ليس علماً تجريبياً خالصاً مما يتصل بعالم ما فوق الطبيعة من ناحية، وبعالم الانسان، وما يتصل به من اخلاق ونفس ومجتمع .

ومن هذا فــإن العلم التجرببي وحده الذي أصبح يطلق عليه اسم العلم .

لم يعد في الإمكان أن يقتصر على مجال ضيق يتصل بالتجربة والحس والمشاهدة . ذلك أن المعرفة أوسع مجالاً ، ولها أدوات ووسائل أخرى : منها الوحي ، والقلب ، والبصيرة ، والوجدان ، والإرادة ، والحس ، وكل ما ليس مادياً ، ولا يدخل في دائرة التعامل والتجريب .

ولما كانت وسائل المعرفة فيا عدا العلم التجريبي قاصرة ، لأنها تتصل بقيم وعناصر ، لها طابع مختلف . فقد كان لا بد لها من منهج آخر يرسم قواعد التعامل معها . ولا بد أن يكون هذا المنهج غير منهج العلم التجريبي . وقد هدي الإنسان منذ نشأته الاولى الى هذا المنهج عن طريق الفطرة التي فطر عليها . وفي ضوء رسالات الساء ، وعن طريق الانبياء الهدداة الذين جاءوا بالحق من عند ربهم .

ولما كان مجال المعرفة الإنسانية أكبر من مجال العلم التجريبي. فقد سبقت الاديان الى إضاءة الطريق فيه . ورسم منهج واضح له ، لأنسه يتصل بعالم الغيب الذي لم يستطع العقلل او العلم في خطواته بعد اكتناه سره والوصول الى حقيقته . ولأنه متصل بالتعامل بين الجاعات ، ومرتبط بالسعي في الحياة . فقد أضاءت رسالات الساء الطريق اليه ، وحتى لا يشغل الإنسان نفسه بالبحث عنه ، وليكون مهيئاً لأداء رسالته الحقة في مجال اكتناه أسرار الحياة ، والكشف عن كنوز الارض وثمراتها .

ومن هنا فإن العلم على النحو الذي حددته المفاهيم المستحدثة ، لا يَمثل إلا جانباً صغيراً من العلم الاوسع الذي أطلقنا عليه ومنهج المعرفة، تمييزاً له.

ومن هنــاكان العلم طاقة من طاقات الإنسان بيناكانت المعرفــة الذي حاءت بهــا الاديان منهجاكاملا للحياة البشرية ، يسعى الى تنظيم علاقــات الانسان بكلما يتصل به بالنفس والاسرة والمجتمع والامم والشعوب والاشياء

والعالم والدنيا والآخرة . وكان ما يتصل فيها بالطبيعة هو ما أطلق عليه العلم . و فالعلم علاقة واحدة من مجموع علاقات جاء الاسلام لينظمها ضمن نظام قوامه تصور كامل لوضع الانسان في الكون، فكيف يكن أن تنسحب علاقة جزئية منمنهج متكامل فتصبح هي المنهج الذي تخضع له العناصر كلها، ويتخذ أسلوبه في العمل أسلوباً لها كلها . بينا هـنا المنهج يتصل بالمحسوس والتجريب ، وبينا تتعدد الجوانب التي لا يمكن أن تخضع للتجريب .

هـذا المفهوم الخطير الذي جرى عليه الفكر الغربي للعلم ، وحاول أن يشتق منه مذهبه و العلمانية » إنما كان يطمع أساساً في تحقيق غاية واحدة . هي: القضاء على منهج المعرفة الذي جاء به الدين الحق، ليحطم هذه الجوانب كلها . ويقيم الحياة على أسلوب هذا الجزء القليل المتمثل في جانب علاقة الانسان بالطبيعة وحدها . وكيف يمكن أن يسيطر الجزء على الكل، ويلغي العلم الدين، وهو جناح منه . هذا هو التمويه الخطير الذي حملته الايديولوجية التلمودية لتطرحه على البشرية لتسحق صلتها بالدين والوحي . وبرسالة السهاء، وبالمنهج المتكامل الذي قدمه الاسلام . ولكن هل استطاع العلم حقا أن يقتع الناس بأنه في ميدانه المحدود قد وصل الى الحقيقة حتى يستطيع أن يستشرف منهج المعرفة كله ، ويسيطر عليه ، الحق أن العلم ما زال رغم انتصاراته المتعددة قاصراً عند غاية واحدة هي معرفة ظواهر الاشياء ، فضلا عن وأن المعلم لم يستطع حتى الآن أن يضع منهجاً للتعامل مع الطبيعة نفسها . وأنه لم يستطع السيطرة على معطياتها ، وإلزامها بإسعاد الناس فحسب » . ومن ثم فليس للعلم أن يكون منهجاً او ديناً للانسان . لأن الجزء لا يستشرف الكل، فليس للعلم أن يكون منهجاً او ديناً للانسان . لأن الجزء لا يستشرف الكل، ولا يكن لعلاقة واحدة أن تحدد شكل ومصير كل علاقات الانسان .

هذا فضلاً عن أن العلم ليس هو كل مناهج المعرفة ، ولكنه واحد منها، فهناك مناهج عقلية ومناهج روحية ، ومناهج تقوم على التجربة الباطنة ، ومناهج تقوم على الحدس ,

ويستطيع العلم أن يضع منهجاً في التعامل مع الطبيعة والأشياء ، ولكن ليس في استطاعته أن يجعل منهجه شاملاً للتعامل مع الناس والغيب .

إن العلم لم يستطع حسق الآن أن يكشف حقائق الاشياء برغم تقدمه الهائسل . فقد أقر بأنه يقتصر على معرفة ظواهر الاشياء . وليست عنده القدرة على تفسير كنهها . وما يزال يجهل عالم الغيب وما وراء الظواهر . وهذا الذي ما زال يجهله العلم . يعرفه الانسان عن طريق آخر ، عن طريق منهج المعرفة الذي جاء به الوحي والدين .

لقد وقف العلم عند الغيب والمجهول ، فلما لم يستطع فهمه جاءت الفلسفة فأعلنت عدم وجوده كما أنه لما عجز عنفهم الخلود، جاءت الفلسفة فأنكرته، فالعلم في حدود أداتسه ومنهجه ، ليس قادراً إلا في إطار محدود ، ولكن الفلسفة تخطىء حين تنكر ما لا يستطيع العلم الوصول اليه . وحين ترى أن الحياة هي نهاية كل شيء .

لقد عجز العلم عن أن يعطي بديلاً عن الدين ومهمته الكشف عن الغيب والخلود ، وعجز منهجه المحدود أن يكون منهجاً كامــلا المعرفة الانسانية كلها . وتبين للعلماء والناس جميعاً تلك الحقيقة الواضعة ، وهي أن العلم سلاح من أسلحة المعرفة ، ولكنه ليس سلاحها الوحيد كا تبين خطأ القول بأنه الوسيلة الوحيدة للمعرفة ، وأن ما عداه ليس شيئاً .

#### ما هو العلم :

العلم في تعريف أساطين العلم هو مجموعـــة فروض ، تحولت بالتجربة الى قوانين قابـــلة للتفيير الدائم فليس في العلم شيء ثابت ، وهو في مجموعه عاولة لتعليل الظواهر بعلل مادية غير إرادة الله .

يقول برتراند رسل: إن العلم يقرر أحكاماً على سبيل التقريب ، لا على سبيل اليقين .

وقد أجمع العلماء على أن مهمة العلم مسا تزال قاصرة على وصف ظواهر الاشياء ، وتقريرها لا تعليلها . وقد كان مفهوم العلم في أذهان العلماء أنه أمر ، يراد بسه تفسير الوجود . وكان العلماء في أول النهضة يهتمون بمعرفة (لماذا) ولكنهم أخذوا يتخلون عن هذا الاهتمام بعد أن تبين لهم عبث هذه الحماولات ، وعقم نتائجها . ومن هنا ترك العلم للفلسفة مهمة بحث العلل النهائية للوجود ، بعد أن عجز في هذا المضمار ، ولم يسفر بحثه عن شيء .

والعلم بإقرار جميع الباحثين: لا يقر شيئًا ، وإنما يربط وينسق ويلاحظ

ملاحظة منهجية . وبالتالي يصف ويقرر ، وليس هذا فهما للأشياء ، ولكنه تعرف عليها ، ويقرر العلماء بسأن المعرفة العلمية تقتصر على ظواهر الطبيعة وأعسال البشر وعلاقاتهم التي يمكن استخدام المشاهدة والتجربة لاكتشاف قوانينها ، والعلم يعترف بأن العقل البشري لا يستطيع أن يدرك شيئا إلا عن طريق الحواس ، ولذلك فكل ما يقع وراء الحس والعقل لا يمكن للعلم أن يبحث فيه او يعرف عنه شيئاً . ويقرر العلم بأن حقائقه ليست مطلقة ولا أبدية ، بل هي حقائق نسبية . وأن البحث العلمي في صراع لا ينتهي ، ما يقرره اليوم ، ينقض مسا قرره بالأمس ، وما يزال العلماء يتساءلون هل يستطيع العقل أن يدرك الحقيقة . ويقولون لقد قطع العقل أشواطاً بعيدة ، يستطيع العقل أن يدرك الحقيقة . ويقولون لقد قطع العقل أشواطاً بعيدة ، خلال ثلاثمائة سنة ، فهل استطاع التوصل الى الحقيقة ؟ فالعلم رغم تقدمه ما يزال عاجزاً عن حل المشاكل الكبرى ، وما يزال خاضعاً للقوى السياسية التي تحول منجزاته الى أفظع وسائل الفتك والتدمير .

يقول مارتين ستانلي كونجرن : إن نتائج العلوم تبدأ بالاحتالات، وتنتهي بالاحتالات وليس باليقين . ونتائج العلوم بذلك تقريبية ، عرضة للأخطاء في القياس والمقارنات ونتائجها اجتهادية ، وقابسلة للتعديل والحذف ، وليست نهائية . وقد اضطر العلم منذ أجيال أن يترك البحث في كنه الأشياء بعد أن تبين أنه لا سبيل الى معرفة الكنه المغيب عن الحواس ، واكتفى بدراسة ظواهرها .

ويقول رسل تشالر أرنست: ان كل الجهود التي بذلت للعصول على المادة الحية من غير الحية . قد باءت بفشل وخذلان ذريعين ، ومع ذلك فإن من ينكر وجود الله لا يستطيع أن يقيم الدليل المباشر المتطلع ، على أن مجرد تجمع الذرات والجزئيات عن طريق المصادفة ، يمكن أن يؤدي الى ظهور الحياة وصيانتها وتوجيهها بالصورة التي شاهدناها في الخلايا الحية .

وبعد فهذا هو ما استطاع العلماء أن يصلوا إليه بعد جهد طويل . وقد خيب ظنهم ما حاول أن يزدهي به رينان وغيره حين كانوا يقولون : إن العلم وحده سينقذ الانسانية . وان العصر الذي يسود فيه العقل . يصل الانسان فيه الى الكمال ، تلك كانت دعواهم التي كذبتها التجربة نفسها ، وأصارتها الى وهم . ولكن لماذا كان العلم مادياً خالصاً ؟

# النظرية المادية

لماذا اعتنق العلم النظرية المادية :

لقد بدأ العلم الحديث من خلال (التجريب) الاسلامي، فقد احتقر اليونان التجربة والتجريب ، واقتصروا على التأمل . ثم أصبح التجريب رمزاً على روح الحضارة الاسلامية ، مستمداً من القرآن ، جامعاً لقوانين الفطرة في الانسان ، وقوانين العلم في الطبيعة . ولكن النهضة الأوروبية فصلت بينها ، وقبلت أحدها ، وأنكرت ما سوى المادة ، وما وراء الطبيعة . وقام مفهوم خطير على هدذا الأساس ، اتصل بالأخلاق والنفس والمادة الجدلية والمادة التاريخية وهكذا .

لقد فصل المفهوم الاسلامي بــــين العلوم الطبيعية ، والعلوم الانسانية ، وجعل لكل منهما منهجا خاصاً يتفق مع طبيعته وماهيته .

وأبرز مفاهيم الاسلام أن منهج العاوم الطبيعية مستمر التطور ، بينا منهج العلوم الانسانية قائم على ثبات المعرفة ، لأنه يتصل بالفطرة والانسان، ولا يخضع لمقدرات التجريب وأنابيب الاختبار ، غير أن المفهوم المادي الذي عجز عن الفصل بين الطبيعيات والانسانيات . ولم يقدر عمق الفوارق بننها

حاول محاكمتها معاً الى منهج واحد ، او حاول محاكمة الانسانيات الى منهج الطبيعيات . ومن هنا كانت نقطة الاختلاف ، ونقطة الخطر التي جرى فيها الفكر الغربي شوطاً طويلاً .

لقد اكتشف الانسان عن طريق العقل ( الذي لا يعرف العلم ماهيته ) قوانين الطبيعة . ولكن الانسان كان أعجز عن طريق هــــذا العقل ، أن يكشف قوانسين الانسان وروابطه بالله والوجود والحياة والموت ، فكان انحرافه بالفهم الى إقرار المادية أساساً واحداً للعلم والحياة عاملاً خطيراً في عجزه عن فهم قوانين الانسان والكون والاجتماع التي لم يكن العقل وحده قادراً على كشفها .

ومن هنا كان خطأ المادية في أنها تدرس الانسان وتحلله كا تدرس الاشياء. وكان خطأ الماديين حين يقولون: و نحن ندرس الانسان ونحله كا ندرس أي شيء آخر. نقول إن الانسان كائن مادي كياوي. ومن حيث إنه جزء من النظام المادي للطبيعة ، فهو يجب أن يخضع للقواذين الطبيعية والكياوية مثل الكائنات الحية الأخرى ». كان هذا خطأ ، وكان هذا نقصاً في منهج العلم والمعرفة ، حيث يجري محاكمة الانسان المكون من روح وجسد الى ما تحاكم اليه الحشرات ، او الظواهر الماديسة الصرفة . ومن هنا كان عجز النظرية المادية عن فهم الانسان الذي يجب أن يعلل على نحو مختلف عن موضوعات العلم الطبيعي .

ومن هنا كانت الحاجة الى منهج آخر لدراسة الانسانيات وعلوم الاجتماع، وعلاقة الانسان بالكون والحياة والموت ، هــــذا المنهج ليس في استطاعة الانسان نفسه أن ينشئه، وهو أعجز من أن يستوعبه بأدواته القاصرة التي لها وظيفتها وحدودها . ولذلك فقد سبقت الأديان فقدمت هذا المنهج للإنسان

لتغنيه عن أن يجهد في سبيل معرفة لا يستطيع بغير عون من الوحي والفطرة أن يصل اليها ، فكفته مؤونة ذلك ، وفتحت له الطريق الى العمل الميسر له ، والمكلف به ، والمنتدب له ، بوصفه مستخلفاً في الأرض ، وهو العلم التجريبي وما يتصل بالبحث في الأرض ، واستثبات نتائجها وكشف كنوزها . ومن هنا كانت هناك حقيقة أساسية هي : أن العلم يقدم فروضاً لتفسير الطبيعة ، وهي فروض متغيرة متطورة ، بينا يقدم الدين حقائق لتفسير الحياة العامة .

#### **(7)**

ذهب غلاة الماديين الى القول بأن المادة هي كل شيء، وأن الأنواع توالدت من بعضها عن طريق الصدفة ، وأنه لا يوجد شيء حقيقي إلا المادة والقوة ، وأن القوة من قوى المادة .

وأنكرت المادية مـا وراء الطبيعة إنكاراً كاملاً ، كا أنكرت وجود الروح ، وكل ما لا يدرك بالحواس ، وقالت بأن المادة جوهر ومبدأ أول ، وأن المادة هي الكل الموجود، وأن مظاهر الوجود على اختلافها نتيجة تطور متصل للقوى المادية .

ولقد اتسع نطاق مذهب المادية ، حتى عم الفكر الغربي كله ، وخلق ذلك الطابع المادي لحضارة الغرب. وقد جاء هذا الاتجاه نتيجة عدة مقررات توصل اليها بعض العلماء والفلاسفة . ولم تكن في واقع الأمر خالصة لوجه العلم ، ولكنها كانت مشوبة بطوابع الخلاف العميق الذي نشب بين الدين والعلم . وكانت له آثاره البعيدة في الفكر الغربي كله . فلقد كانت النزعة المادية في حقيقتها رد فعل عنيف لمقاومة رجال الدين لمقررات العلم مماحدا بالعلمانيين الى الوصول لآخر الشوط في التحدي ، وإنكار الغيب والروح

والوحي ، وكل ما يتصل بالدين جملة غير أن هذه النزعة لم تلبث أن خفت من ناحية ، وتضاعفت من ناحية أخرى ، فهي قد خفت من ناحية مقررات العلم نفسه ، فقد عدل العلم موقفه ، وصحح كثيراً من مفاهيمه ، وآب الى شيء من الاعتدال في الرأي .

أما التضاعف فقد جاء من الفلسفة التي أخذت مقررات العلم ، فتصرفت فيها تصرفاً خطيراً حيث أعلت من شأن المادية ، ونقلتها من ميدان العلم الطبيعي الى مجال الفكر كله ، وإلى مجال الاجتماع والنفس والأخلاق . وكان هذا هو أخطر التطورات التي تحركت باسم العلمانية .

ومن هذا انفصل المذهب العلمي التجربي، الذي يقتصر مجاله على الطبيعة، ويتحرك في حدود المحسوسات والتجربة، عسّا اطلق عليه من بعد المنهج العلمي في المعرفة، او وجهة النظر العلمية، وهي في مجموعها من نتائج الفلسفة المادية، وهي أخطر ما سيطرت عليه الايديولوجية التلمودية، ووجهته وجعلته أساساً لمسا أطلق عليه العلمانية، او علمنة الإنسان، أي إخراجه إخراجا كاملا من إطار الدين تحت اسم إخراجه من إطار الأساطير والغيبيات والخرافات والأوهام.

ولقد يكون من حتى أصحاب هذا المنهج أن يصوروا مفهوم الدين الذي عرفوه على هذا النحو . ولكنهم يخطئون خطأ كبيراً ، ويتجاوزون الحقيقة ، حين يعممون هذا الرأي على مفهوم الاسلام ، الذي يختلف اختلافاً كبيراً عن المفاهم الدينية التي عرفتها اوروبا ، فضلاً عن أنهم لم يستطيعوا بإنصاف أن يفهموا مقرراته .

أما العلم نفسه فقد رجع عن النظرية المادية ، لأن الحقائق التي تكشفت له دفعته الى أن يصحح موقفه . أما الفلسفة فإنها كلما زاد العلم اعتصاماً بالحق ، زادت هي إمعاناً ، في دعم النظرية المادية ، وتوسيع آفاقها . وكان أخطر تجاوزاتها في ذلك ما اطلق عليه العلوم الاجتاعية التي وقعت جميعها تحت سيطرة الفلاسفة اليهود: دوركايم وماركس وليفي بريل وسارتر وغيرهم ولقد حذر كثير من العلماء من خطورة هذه النظرة المادية الى الحياة ، وأشاروا الى خطورة ما قد يكون لها من الآثار السيئة على سعادة الانسان وحريته (١).

ولقد وقف كثير من الفلاسفة في صف النظرة العلمية ، وأنكروا تجاوز الفلسفة. بل انهناك منربط بين المادية وبين الفلسفة، وليس بينها وبين العلم، إذ تجاوز العلم هذه المرحلة منذ وقت بعيد ، ولكنها ظلت قائمة مع الفلسفة. وان علاقة المادية بالفلسفة قامت في مواجهة المثالية والروحية ، وأن هناك رباطاً وثيقاً بين الفلسفة والمادية . وليس كذلك بين العلم والمادية . ومن أكبر هؤلاء الباحثين ( البرت لانجه ) والحق أن العلم قد ارتبط بالمادية في مرحلة من تجاربه ، لم يكن قد انكشف له وجه الحق . ولكنه لم يلبث أن تجاوز هذه المرحلة حين تبين له أن هناك عالماً مجهولاً ، هو عالم الغيب، وأن طرقات خفيفة اليوم على باب الغيب تكشف عن علامة واضحة بين العالمين .

<sup>(</sup>١) دكتور زكي نجيب محمود في تلخيص كتاب النظرة العلمية لبرتراند رسل.

لتبديل فكرتنا في الكون والحقيقة تبديلاً جوهرياً. ولم يعد التناسق الميت للذرات الجامدة يربط تصورنا بما هو مادي، وان المعارف الجديدة التي كشف عنها العلم لتدع مجسالاً لوجود مدبر جبار وراء ظواهر الطبيعة ، وان الاكتشافات الحديثة قد بعثت النتائج التي وصل إليها الفلاسفة . والتي كانت قد حجبتها تماماً نظريات دارون .

إن وجود الحالق لتدل عليه تنظيمات لا نهاية لها . تكون الحياة بدونها مستحيلة . إن وجود الانسان على ظهر الأرض والمظاهر الفاخرة لذكائه ، إنما هي جزء من برنامج ينفذه بارىء الكون . اه .

تلك هي الحقيقة الجديدة التي كشف عنها الحجاب للعلم . لقد استطاع العلم أن يصل الى نقطة خطيرة ، بـــل وعميقة الخطر والأثر في تاريخ العلم كله ــ تلك هي تدمير العلم للنظرية المادية نفسها .

وقد كان أولى بهذا الكشف العلمي أن يدك قوائم الفلسفة المادية أيضاً. لولا ثقة القائمين وراء الايديولوجية التلمودية وشعورهم بالأمن إزاء عجز الفكر الغربي عن التكامل. وأن انشطاريته لها أبعد الأثر في تمزقه على النحو الذي لا يجعل لكشف هذه الحقيقة الضخمة أثرها في مجال الفلسفة المادية.

نعم: إن هناك حقيقة كبرى يضعها العلم بين أيدينا اليوم، لطالما التمسها الباحثون الذين عارضوا المادية ، وواجهوها بالنظرة الفاحصة . وفي مقدمتهم و فريد وجدي ، صاحب كتاب و على أطلال المذهب المادي ، تلك هي و المادة نفسها التي يرتكز عليها القانون الطبيعي ، قـــد حطمها اليوم العلم نفسه ، لم تعد العينة الصلبة من المادة ، هي أساس الطبيعة ، لقد كشف العلم الحديث عن جانب خطير من القانون الطبيعي . هو أن أساس الطبيعة هي الحركة ، وليست المسادة ، الذرات بأشكالها المتناهمة في الصغر تتحرك ،

فتضفي الشكل المادي للأشياء . وهـذه الذرات هي الأخرى تتشكل وفق حركة معجزة في كيانها الداخلي ». وهو إيماء عجيب للانسان المعاصر بزيف هــــذه الثنائية التي قسمت خلق الله الى قسمين ، وأقامت بينهها جداراً من التباعد والصمت . « إن الحركة – هذا المعنى الكبير – هي أساس الوجود المعنوي » (١) .

( ( )

يقول الدكتور على توفيق شوشه: ان السنوات الأخيرة جاءت بتطور في العلم ، قضى على ثلاثة مذاهب: النظرية المسادية – النظرية الحتمية . النظرية الحتمية .

لقد اتسع التحقيق العلمي اليوم للمجهول ، وأخذ العلماء يعترفون بأرب الحقيقة منه وراء المظاهر . وأن الكون ليس حقيقة في ذاته ، وليس هو المظهر الوحيد للتعبير عن الحقيقة ، وليس هناك من شك في أن قوة مديرة مفكرة ، هي التي ابتدعت الكون ، وإلى هنذا توحي الاكتشافات العلمية الأخبرة .

هــــذا القول هدم نظرية المادة ، وهو الذي أثبت أن الذرة تتكون من الكترونات « كهارب » تدور حول بروتونات على نظام .

ويقول الدكتور محمد عبد الخالق: ان الأساس الذي قامت عليه المذاهب العلمية في القرن التاسع عشر ، قد انهار ، وأصبح العلماء الآن يتكلمون عن

<sup>(</sup>١) دكتور عماد الدين خليل .

الكون ، وعن الإنسان ، وعن الحياة بعبارات جديدة ، الآن يكشف العلم عن ميادين جديدة تبحث عن الأرواح وأصل الحياة وغاية الوجود . ان مذهب دارون فرض ، وليس حقيقة غير قابلة للنقض .

وقد أكد الباحثون أنه في ضوء ما تثبته التجربة ويؤيده الاختبار ، أنه ليس بين الدين والعلم خصومة بحال، فليس من مباحث العلم إثبات وجود الله، ولا إثبات نبوة الأنبياء، لأنها ليسا بما ينال بالتجربة، او يقع تحت الاختبار. وان للمعرفة طرائق معدودة: منها التجربة ، وقدد اختصت بها العلوم الطبيعية ، ومنها البرهان والقياس .

إذن ليس بين الدين والعلم خلاف ، ولكن الخلاف بين الدين والفلسفة ، وفرق بين العلم الثابت بالتجربة والفلسفة التي هي فروض ذهن ما . وان الخطأ الحقيقي هو في التوسع في إطلاق لفظ العلم على آراء الفلاسفة .

وترددت آراء أخرى في هذا المجال تقول: إذا كان العلم أداة للمعرفة ، فالايمان أيضاً أداة للمعرفة ، وهو أسلوب آخر يصلح لبحث او استكشاف حقائق أخرى لا يسع العلم إلا الإقرار بعجزه حيالها .

فالعلم موقت وعارض يجري عليه قانون التبدل والتحول، فكم من حقائق علمية ظنها الجميع ثابتة ، أنكرها العلم نفسه بين عشية وضحاها ، والحقيقة أن كل شيء في العلم قابل للمراجعة والهدم . وأن الحقائق العلمية افتراضات نسبية مقيدة ومؤقتة ، وما عمل العلم غير مخاطبة الطبيعة جهده دون ابداء أية حقيقة مطلقة ، فليس له مسا يخوله حق ابتكار او إثبات النبوات والمعجزات . فالعلم على هذا غير كفيل بحل المشكل الإنساني برمته ، وان طرائقه العلمية لا تصلح إلا مطبقة على الظواهر فقط ، وانه لا يملك حق التدخل القاطع في عالم الروح الذي يفوق حدود تخصصه ، ولا يمكنه مها

علل ، او اكتشف أن يرضي جميع خوالج النفس ، وما يخفق بها من عواطف (١١) .

 $(\Delta)$ 

يقول الدكتور أحمد فؤاد الأهواني: كان الظن الى عهد قريب. أن المادة لا تنقسم الى ما لا نهاية له. بل تقف عند جزء لا يتجزأ ، هو الذي سموه « الذرة » او الجوهر الفرد ثم أثبت العلماء أن الذرة قابلة للتجزئة ، فبعض الذرات تنفجر من تلقاء ذاتها كذرات الراديوم واليورانيوم وغيرهما من العناصر ذات النشاط الاشعاعي ، وبذلك انطلقت المادة الذرية وأصبحت طاقة يكن استخدامها في أغراض الحرب والسلم ، وتغير مفهوم المادة القديم فأصبحت المادة طاقة ، وأمكن تحول المادة الى طاقة ، والطاقة الى مادة ، وأصبحت المادة والطاقة مظهرين لشيء واحد .

وكانت معارضة المادية القديمة للأديان من جهة قولهم : إن المادة هي كل شيء ، هي أصل العقل والشعور ، وليس العقل إلا إفرازاً من إفرازات المخ. أما الخلاف الفلسفي بين مادية اليوم ومادية الأمس ؛ فإنه يقع في الاتجاه الحديث الذي يسلم بالقيم . اه .

وقــــد جاء نتيجة لهذا الكشف الخطير تحول واضح في آراء العلماء ، يقول ( بوترو ) : إن العلم والدين هما أساس الحياة الإنسانية ، وهمـــا في

<sup>(</sup>١) من بحث للاستاذ ابراهيم المصري عن العلم والدين .

تصارعها يخلقان قوة وحيوية وخصباً ، ولن يصلا الى اتحاد (١) ، لأن كليها متميز عن الآخر ، وان يستطيع أحدهما القضاء على الآخر ، وان المفكرين يرون عجز العلم عن حل المشاكل، والعلم مها تقدم فهو محدود. وبذلك لا بد منالرجوع الىما يسد الفراغ وذلك عنطريق تمسك العالم بالروحانية، واعتاده على القلب والعاطفة . اه .

وكذلك يصل العلماء اليوم الى إقرار حقيقة تدحض تطاول العلم ذلك . إن العلم عاجز عن أن يضيف شيئًا او يقدم شيئًا ما في عالم الطبيعة .

يقول سير جيمس خيتز عالم الطبيعيات والرياضيات: إن كل الجهود التي بذلت للحصول على المادة الحية من غير الحية ، قد باءت بفشل وخذلان ذريعين . ومع ذلك في إن من ينكر وجود الله لا يستطيع أن يقيم الدليل المباشر للعالم المتطلع على أن بجرد تجمع الذرات والجزئيات عن طريق المصادفة ، يمكن أن يؤدي الى ظهور الحياة وصيانتها وتوجيهها بالصورة التي شاهدناها في الخلايا الحية . وجملة القول ان العلم قد وصل الى حقيقة أساسية تحتم عليه نقض مفهوم المذهب المادي نهائيا ، والانفتاح الى عالم الغيب . تلك هي التي أكدها العلماء حين كشفوا أخيراً ان المادة والطاقة شيء واحد .

يقول تجايمس تجينر ( في كتابه العالم من حولنا ) : كان حجر الزاوية في علم الطبيعيات في القرن التاسع عشر هو بقاء المادة او خلودها من جهـة ،

<sup>(</sup>١) يختلف الاسلام مع رأي العالم الغربي في ان العلم عنصر من عناصر الاسلام ، وأن المنهج العلمي التجريبي من معطيات الاسلام أصلاً . وليس في الاسلام انفصال بين الدين والعلم . ولكن هناك تكامل وترابط .

وبقاء الطاقة من جهة أخرى، قد بطل بطلانا تاماً، وأقيم مقامه ناموس آخر هو بقاء ذاتية واحدة هي المادة والطاقة ، بطل أن يكون كل من المادة والطاقة على حدة خالدتي البقاء او متغيرتين. بل هما متغيرتان مما منحال الى حال ، لأنها شيء واحد ، المادة تصير شكلا من أشكال الطاقة ، هذه الطاقة التي تنشىء الحياة على الارض .



# الغضلاث بي العِلمانية وَالفلسَفة



إن كل الدلائل تدل على أن النهج الذي اتخذته العلمانية ، هو نهج الفلسفة ، وليس نهج العلم التجريبي . ذلك من ناحيتين : من ناحية أن العلم التجريبي قصر بجاله على علوم الطبيعة والرياضة ، وأنه لم يتجاوزهما ليتصدى لميادين أخرى تتعلق بالإنسان والمجتمع . والآخر أنه آب في الزمن الأخير فخفف من غلوائه واعترف بأنه قد قصر مهمته على تفسير ظواهر الاشياء ، وأنه حطم من بعد النظرية المادية ووصل الى حقيقة تكشف عن صلة بين عالم المحسوس وعالم الغيب .

إذن فالعلمانية ليست من نتاج العلم ، ولكنها من نتاج الفلسفة ، ولكي نفهم تيارات الفكر الغربي على وجه صحيح ، فيان علينا أن نكشف عن الفوارق العميقة بين العلم والفلسفة . فالعلم هو ما يجري داخل المعامل ، أميا الفلسفة فهي ما يقوله أصحاب الايديولوجيات ، العلم واقع قائم على حساب وتجربة ، أما الفلسفة فهي نظرة عقل نافيذ ، وفرضية رأي يخطى، ويصيب .

والعلم حقائق قابــلة للنقض والتغيير . أما الفلسفات فهي نظرات تخضع

لظروف ومواصفات وتحديات في العصر والبيئة ، فهي بذلك ممرضة للخطأ الناحية خاصة وذاتية بخلاف العلم الذي هو تراث إنساني مشترك بسين سائر البشر. أما الفلسفات فهي ليست كذلك تماماً ، فلكل فكر فلاسفة ، ولكمل أمـــة نظرياتها المنبثقة من قيمها الأساسية ، ودينها وتاريخها وتشكلها النفسي وذاتيتها الخاصة وروحها ووجدانها ومزاجها ٬ وهي من أجل هذا غير قابلة للتصدير او الاستيراد . ولما كانت تتصل بالنفس الإنسانية ، فإنها لا تخضع للمنهج الذي تخضع له الأحجار ، او الحيوان ، ولما كانت تتصل بالاجتماع او الاخلاق والعلاقات الإنسانية ، فهي تنبع أساساً من منابع الامة ، فللعرب والمسلمين منابعهم ومفاهيمهم التي تترجم نظرتهم الى الحياة ، وأسلوبهم فيها ، وللغرب مثل ذلك بما يختلف ويتفاوت . وهكذا تختلف مناهج الفلسفة عن العلم اختلافًا كبيرًا . ومن هنا كان خطأ القائلين حين يتكلمون عن نظريــة مــا في النفس او الاقتصاد او الاجتماع ان العلم يقول كذا : فليس ما تورده نظريات النفس والاجتماع والاقتصاد على عمومها ، علماً بمفهوم العلم التجريبي ، لأنها أمور لا تخضع للتجربة والمحسوس . وإنمـــا هي تخضع لمنهج من مناهج المعرفـــة له طابع علمي . ثم هي بعد ذلك وجهة نظر فلسفية قامت على الفرضية ، ثم يجيء التطبيق بعد ذلك ليكشف هل هي حقاً صالحة متسقة مع الفطرة الإنسانية أم معارضة لها .

والفلسفة الغربية في مجموعها هي محاولة لتفسير العالم والحياة والمجتمع عن طريق العقل مع التجاوز التام عن منهج الدين ، وإنكار العالم الآخر ، وكل ما يتصل بما وراء الطبيعة ، او ما وراء المادة. والمعروف أن الفكر الاوروبي قد تجاوز النظرة الدينية على أثر خلافات واسعة كبيرة ، وقد مرت هذه الخلافات بمراحل متعددة : منها مرحلة المثالية الفلسفية ، ثم مرحلة المادية

الفلسفية . وقد انتقلت الفلسفة الغربية بدين عديد من النزعات العقلية والتجريبية والوضعية . وكانت في أول أمرها تجمع بدين وثنيات اليونان ، وعقائد الرومان . ثم تأرجحت بدين قيم المسيحية وقيم المادية . وجرت في مصارعة هائلة بدين قيم الروح والضمير والاخلاق والبصيرة من ناحية ، وبين المادية والإلحاد والإباحة من ناحية أخرى .

وجاء ذلك الترابط بين النظريات العلمية وبين الفلسفة في دارون ونيتشه، واتخذت نظرية التطور البيولوجي منطلقاً الىنظرية عامة في التطور الاجتاعي. وجرى الصراع في الفلسفة الغربية بين المثالية والمادية طويلاً ، وانتهى بالغلبة لجانب المادية .

ولقد كان ذلك الانحراف الى المادية الغالية القائمية على التحرر والانطلاق والإباحة نتيجة لانحراف سابق وصل الى أقصى مداه في الزهادة والرهبانية ، واعتزال الدنيا وإنكار متاعها .

فليست الفلسفة الغربية في مرحلتها المادية القائمـــة إلا نتيجة من نتائج الصراع الهائل بين المادة والروح ، والعقل والقلب ، والدين والمادية .

فقد قامت الفلسفة المادية على أساس واضح هو معارضة الدين والاخلاق ، ونقد المسيحية ، واتهام الدين بأنه مخدر . ولذلك فقد أنكرت هذه الفلسفة الغيب والروح، وهاجمت مختلف مفاهيمه، وعارضتها معارضة تامة ، فأعلنت أن الجنس هو أبرز دوافع الإنسان . وان الإنسان حيوان ، وأن الدين ليس فطرة ، وأنه ليست هناك اخلاق مثلى دائمة ، وأن الحق للقوة ، وأن الدين والزواج والأسرة ليست نزعات فطرية في الانسان ، وأن القواعد الخلقية لا وجود لها في ذاتها وأن الجريمة ظاهرة سوية .

وقد واجهت الفلسفة الغربية نظريات متعددة متعارضة دارت حول إعلاء

الفردية ، او الجماعية . والمعروف أن الفكر الاوروبي قد انحرف نحو جانب الفلسفة المادية على أثر انتصارات العلم المتوالية التي بلغت الى حد إنكار ما سوى المحسوس ، وقد ظل الخلاف بين الدين والفلسفة يتسع ويعمق حتى وصل الى حميلة كاملة على كل مقررات الدين وكتبه ، وكانت الكنيسة هي الهدف الأكبر لهذه الحملة، غير أن الاتهام الذي وجهته الفلسفة للدين في الغرب لا يمكن أن ينسحب على الدين كصيغة عامة . وإنما هو متصل بالمفاهيم الدينية التي عرفتها اوروبا ، والتي وصفها أحد كبار فلاسفتهم بول فاليري « مسيحية القديس بولس » .

### $(\Upsilon)$

يقرر اتباع الفكرة العلمانية ، أن عقيدتهم العلمانية ترفض اعتبار الدين أساساً لحياة الجماعات البشرية ، او أساساً من أسس القومية (۱) وأنها تدعو الى الاعتاد على الواقع الذي تدركه الحواس ، ونبذكل ما لا تؤيده التجربة والتحرر من العقائد الغيبية ؛ ومن العواطف بكل ضروبها وطنية كانت او دينية (۲) وأن العلمنة هي دراسة الانسان والمجتمع ، كا تدرس الاشياء بشكل موضوعي ، وأن الكون مستقل في ذاته تفسره القوى والقوانين التي يتشكل منها دستوره ، فلا يحتاج الى أية قوة خارجة يستعين بها في تفسير ما يحدث فيه . وأن هدذا المبدأ « الحسي الزماني الدنيوي العلماني » هو الذي يسود العقل الحديث (۳).

ومن خلاصة هــــذه المفاهيم يتبين أن العلمانية تعتمد منهجا خاصاً لتفسير الحياة والمجتمع يقوم على أساس النظرية الماديـــة ، والمنهج التجريبي والعقل

<sup>(</sup>١) جوزيف مغيزل مجلة العلوم ٩ ه ١ من بحث مطول عن العروبة والعلمانية .

<sup>(</sup>٢) دكتور محمد محمد حسين : اتجاهات هدامة في الفكر العربي المعاصر .

<sup>(</sup>٣) مجلة مواقف م ٣ .

الخالص؛ هذا المنهج هو ما أطلق عليه بعض العلمانيين « النظرة العلمية (١) ؛ او وجهة النظر العلمية » على النحو الآتي :

اولاً : النظرة العلمية هي مفهوم فلسفي ( لأن العلم الذي يدرس ويقم النتائج الأساسية للعلوم المختلفة ، هذا العلم الذي يدرس أشمل وأعم قوانين الحركة في الطبيعة والمجتمع والفكر يمثل وجهة نظر الفلسفة المادية ) .

ثانياً: إن التخصص العلمي رغم أهميته وضرورته المستمرّة الدائمة : ليس هو وجهة النظر العلمية . كما أن العلم لا يقاس بمنجزاته فحسب ، بـــل بأثر هــــذه المنجزات المادية على الحياة الاجتماعية والعقلية والنفسية ، وأن وجهة النظر العلمية لا يمكن أن تستخلص او تعمم فقط بناء على نتائج أحد العلوم الجزئية : أنها لا تقوم إلا على أساس تعميم نتائج العلوم الجزئية المختلفة بمــا فيها علم الاجتماع في شتى المجالات .

ثالثاً: تقوم النظرة العلمية على أساس أن الطبيعة والمجتمع في حركة وتغيير لا ينقطعان . والنشاط البشري يتطور دومــاً الى الامام ، ولا يمرف الغائية ولا الاستقرار. ويشدد الباحث في التحذير من الخلط بين العلم بالمعنى التخصصي الضمق ، وبين وجهة النظر العامة .

ومعنى هذا أن الفلسفة المادية قد وصلت بعد أن طرحت مذاهبها المختلفة في النفس والاخلاق والاجتماع والاقتصاد الى إقامة منهج شامل هو ما أطلق عليه وجهة النظر العلمية ، وقد اعتبرته منطلقاً لمواجهة ما أسمته وجهة النظر الدينية من حيث إن الدين منهج كامل تجاه الانسان والمجتمع ، فهي أيضاً تقوم بنفس ذلك .

<sup>(</sup>١) م ١٩٦٧ مجلة الفكر المعاصر .

أما أساس الاختلاف بينها في تقدير النظرية العلمية المادية فهو « إن وجهة النظر الدينية تعتبر العالم الذي نعيش فيه محطة انتقال الى عالم أخروي أفضل بحيث يتحتم على السلوك الإنساني في هذه الحالة أن يتجه بكليته نحو العالم الآخر » ثم إن الأديان « تضع حدوداً للمعرفة البشرية لا يمكن لها ان تتخطاها، بينا النظرة العلمية لا تضع حدوداً البتة، إلا فيا لا يستطيع العقل والعلم ان يصل فيه ، ثم إن النظرة العلمية تعتمد على العقل اعتاداً كلياً بينا لا يفعل الدين الذي يفرض ( الغائية ) وتقرر النظرية ، ( أنه مها اختلفت الأديان فهي في نظرتها الى الكون والمجتمع والإنسان واحدة ) وأنه مها اختلفت الأديان فهي في مجموعها ضد النظرة العلمية .

هـذه خلاصة مفهوم ( النظرة العلمية ) التي يراد طرحها كمنهج في مقابل منهج الأديان وتحدياً له، ومن هذه ( النظرة العلمية ) تتشكل الحلقة الأخيرة العلمانية التي يراد فرضها على العالم الاسلامي ، والفكر الاسلامي ، والذات العربية لكي تكون قادرة على الخروج من وجودها ، وبذلك تتحقق حركة التحديث العربية والعقلانية العربية والعصرنة العربية .

# ( )

أكبر مخالفات المنهج العلمي ، او النظرة العلمية لطبائس الاشياء هو قصورها على الجانب المادي وحده ، وتجاهل الجوانب الأخرى للانسان وللفطرة ولمنهج المعرفة ، ذلك أن في الحياة والفكر جوانب متعددة ، كا أن في مناهج المعرفة نظرات متعددة ، وأساليب مختلفة ومن هذا فإن الاقتصار على جانب واحد ، منها يحول دون الوصول الى الحقيقة ، التي هي هدف المناهج العلمية .

إن مصادر المعرفة في مفهوم الاسلام متعددة: منها الوحي ، وهو أسمى المصادر ، ومنها التاريخ يعده الاسلام مصدراً من مصادر المعرفة دكشف سنن الله في الكون ، وقوانين الحركة للحضارات والأمم ، ومنها النفس الانسانية ، وكل مما يرتبط بالإنسان في تكامله ، ومنها الكون والآفاق . (سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحتى) ثم هناك المنهج العلمي التجريبي القائم على الاختبار والتجربة ، فالمعرفة الانسانية لا تتكامل إلا إذا استطاعت أن تشمل كل الآفاق ، وأن تصل الى مختلف الأبعاد وهي لا تتكامل ولا تستوعب كل الجوانب إلا اذا التمست منهجاً كمنهج الاسلام ، أما منهج العلمانية فإنه قاصر قصوراً شديداً ، لأنه يقف عند المادية ، وهي ليست كل ما في الحياة ، فضلا عن أنها أعلنت عن قصورها على ألسنة علمائها ليست كل ما في الحياة ، فضلا عن أنها أعلنت عن قصورها على ألسنة علمائها

أنفسهم ، ولأنه يقف عند العقل وحده ، والعقل أداة عُظيمة لا شك في مكانتها ، ولكنها محدودة العطاء ، لأنها ذات وظيفة محدودة ككل وظائف الاعضاء وهي لا تستطيع ان تدعي القداسة ، او تكون موضع العبادة ، لأنها أعجز ما تكون خارج ميدان وظيفتها . وكما ان العلم طاقة واحدة من مجموع طاقات وهبها الله للانسان . فإن العقل كذلك مجموعة معطيات لها مجالها المحدود ، فإذا خرجت عنه عجزت عن ان تحقق شيئاً .

ومجال المادة هو المحسوس، ووظيفة العقل هي فتح آفاق الحياة للانسان، والمادية لن تكون بأي حال أساساً للمجتمع البشري، لأن في المجتمع عشرات القوى غير المادة .

وحيث لا يستطيع العلم ان يكون منهجاً للحياة ، لأنه بذلك يتجاوز مهمته ، فأن العقل كذلك لا يستطيع ان يكون الوسيلة الوحيدة للمعرفة الانسانية .

فالعلمانية هذا ، القائمة على (المادة والعلم والعقل) إنما تريد ان تمثل الحياة من وجهة جزئية صرفة ، ثم تتجاوز جوانب كثيرة تعتبرها في حكم العدم ، بينا هي حية موجودة قائمة لها دورها وأثرها . وذلك هو قصور الفلسفة المادية بعد ان نزل العلم التجريبي عن اعتداده واستطاعته، ورجع الى موقف الاعتدال ، وأعلن أن هناك عالماً غير العالم المحسوس ، وأن العلم يحاول اليوم ان يطرق بابه .

تريد العلمانية أنتحاكم المفاهيم الانسانية في مجال النفس والاخلاق والاجتماع الى المنهج العلمي (القائم في حدود ما تدركه الحواس ، وما تؤيده التجربة) في حدود العلم والمعقل والمادة وحدها .

فهل في استطاعة هـذا المنهج حقيقة ان يكون قادراً على استيماب الانسان في جوانبه المختلفة ، عواطفه وأهوائه ومشاعره وأشواقه وغرائزه وطواياه الخفية . هل يستطيع منهج العلوم الذي يقوم على تجرببة المعمل أن يستوعب الحياة الانسانية ، وهو ليس قائماً أساساً من أجلها .

لقد كان من المقرر أساساً لدى الباحثين والعلماء ، أن هناك ثلاثة مجموعات من العلوم لكل منها منهجه الخاص المستقل المختلف .

أولاً : العلوم الرياضية ، ويتبُّع في بحثها المنهج الرياضي .

ثانياً : العلوم الطبيعية والبيولوجية ، ويتبُّع في مجثها المنهج التجريبي .

ثالثًا: العلوم الانسانية والاجتماعية ، وهي لا تخضع للمنهج الرياضي ، ولا المنهج التجريبي. وإنما تخضع لمنهج خاص يتلاءم مع طابعها النفسي والوجداني ذلك لأن موضوع العلوم الرياضية والطبيعية ، هو المادة والطاقة ، بينما منهج

الملوم الانسانية والاجتماعية فـــإن مادته هو الانسان سواء أكان فرداً او جماعة .

وإذا كانت العلوم الطبيعية تحتكم الى التجربة العلمية في فحص مقرراتها . فإن العلوم الانسانية لا تملك ما يملك العلم الطبيعي من التجربة العلمية ، ذلك أن هذه العلوم الانسانية ، إنما تتصل بالنفس والروح والعقل ، وكلما لا تخضع للقوانين التي أمكن استخلاصها مندراسات الحيوانات. فالإنسان حيوان وزيادة ، لأنه يتميز عن الحيوان بشيء او أشياء . فتطبيق التجارب التي تجرى على الحيوان إذا اجريت على الانسان ، لا تكون محققة للنتائج تماماً لأنه سيظل هناك ذلك الجانب الذي يتميز الانسان به على الحيوان .

ولا ريب أن كل القوانين التي تطبق على الحيوان لا تصلح له لأنه أكبر منها . وأبلغ أخطار هـذه النظرة التي تحاول أن تخضع العلوم الانسانية والاجتاعية لتجارب العلوم الرياضية ، او تجارب الحيوان ، أنها بحاول اعتبار الانسان قيمة مادية خالصة ، بينا يزيد الانسان على الحيوان شيئاً كبيراً ، هو الذي يتميز به حتى أنه أصبح سيد المخلوقات وصاحب الأمانة ، ومن هذا التميز العقل الذي هو مناط التكليف والإرادة الحرة التي هي معقد المسؤولية الأدبية ، والتبعة الاخلاقية . فه إذا اعتبرنا الانسان مادياً صرفاً كا تعتبره الفلسفة المادية ، سقط امتيازه على الكائنات . وسقطت في نفس الوقت مسؤوليته المرتبطة بالبعث والجزاء .

وهـذا هو أخطر خلاف جذري بـين مفهوم منهج المعرفة الاسلامي ، ومفهوم العلمانية . ومن هنا كان إقرار الاسلام لمنهج خاص لدراسة العلوم الانسانية والاجتماعية ، يستمد مفاهيمه من الانسان نفسه ، ومن سنن الله في الكون ، وهو علم منفصل عن العلوم المادية والبيولوجية والرياضية له مقوماته

وقوانينه، وهو أول معطيات الوحي ورسالات السماء، وهو العلم الذي يطلق علمه الماحثون المسلمون ، علم الفطرة .

يقول الدكتور محمد أحمد الغمراوي: إذا قدر للانسان في علومه المحتلفة أن يحيط بالفطرة فسوف يستطيع أن يهتدي الى فلسفة غير فلسفة الحاضر ، عندئذ يرى الانسان أن سنن الله في الكون واحدة في اطرادها وتناسقها ، وفي دقتها وصرامتها ، لا سبيل الى تغييرها ، او الإفلات من عواقب مخالفتها سواء ذلك من ناحية المادة ، او الطاقة الكامنة فيها ، وناحية النفس والروح في الأفراد والجماعات .

فإذا كان العلم قد اكتشف سنن الله الفطرية ، فإن عليه أن يهتدي الى سنن الله في الانسان والمجتمع . لقد تحقق الكشف عن سنن الفطرة في المادة ، وبقي أن نكتشف سنن الفطرة في الروح ، روح الفرد ، وروح الجماعة ، إن كتاب الله فاطر الفطرة يخبر بما جهلته الفلسفة ، ولم يدركه العلم . فإن لله سنناً لا تتخلف جرت في الأولين بالإهلاك حــين عصوا ، واتبعوا أهواءهم ، وهي جارية ولا شك في الآخرين . «فكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها» ومعنى هذا كله أنهناك منهجاً للمعرفة خاصاً بالإنسان، ومنهجًا خاصًا بالكون. أما منهج المعرفة الخاص بالكون فقد هدى الله إليه الانسان بالتجربة ، أما منهج المعرفة الخاص بالانسان نفسه ، فإنه لما كان من العسير على الانسان ان يعرف نفسه بنفسه، فقد هداه الله إليه بالوحي في رسالات السماء٬ ووضع له ذلك المنهج الذي اعترف فيه برغباته٬ ووضع له منالضوابط ما يحقق له السعي في الأرض وعمرانها والاستمتاع بها دون أن يسقط في حمأة الفساد ، او الانحلال ، او الاباحية ، وكشف له عـن التكليف والمسؤولية الفردية ، والالتزام الاخلاقي وهي جميعاً مناط الحساب والجزاء في يوم البعث. فإذا جاءت العلمانية اليوم لتضع منهجاً بشرياً في المعرفة الانسانية فإنها سوف تعجز عن أن تحقق رسالة الانسان على النحو الصحيح . ولسوف تتدخل الأهواء الذاتية والفروض والمطامس لتجمل الانسان متجاوزاً لفاياته ، منكراً لمسؤولياته ، مندفعاً الى رغباته ، دون تقدير لمقدرة جهازه الجسمي، فضلاً عن فساد غايته التي قامت عليها الحياة في هذه الارض.

ولقد تجاوزت العلمانية الغاية في نظرتها الى الانسان علىأنه مادة، وتطبيق تجارب الحيوان والحشرات عليه ، ومحاكمته الى القوانين التجريبية ، وكان من نتيجة هذا التجاوز تلك المذاهب في علم النفس والاجتماع والاخلاق والوجودية وغيرها من فلسفات تريد أن تحاكم الانسان الذي هو مادة وروح الى ما تحاكم به الظواهر المادية .

من أخطر ما تعتمد عليه ( العلمانية ) في إقرار منهجها ( المقل ) . وقد أعلت المادية من شأن العقل حتى وصفته بالقداسة ، والعقل في حقيقته واحد من معطيات كثيرة للانسان، منها الإرادة والعاطفة والروح والنفس والقلب، وبالعقل يتميز الانسان عن الحيوان والنبات ، وبالعقل تدرك قوانين الاشياء والعلاقة الثانية التي تربط أحدهما بالآخر ، وهو مناط التكاليف الشرعية في الاسلام . ولكن نظرة الاسلام له تكشف عن أنه جزء من شيء أكبر .

فعلماء المسلمين يصفون العقل بأنه و جوهر مضيء خلقه الله في الدماغ ، وجمل نوره في القلب » وهذا الوصف من أعمق ما عبر به عن العقل وحقيقته ودوره . ويقول الباحثون ان العقل ملكة سلبية (١) وإنه أداة الوعي والإدراك فقط ، ولكنه لا يملك طاقة الفعل وإدارة التصرف ، حيث ان الفعل والتصرف من خصائص الإرادة الانسانية .

والعقل شرطه ان تتم الخطوات منه مرتبة على نحو يجعل السابق فيه مرتبط باللاحق .

<sup>(</sup>١) من مجت لعالم كبير .

وفي مفهوم الاسلام (۱) ان العقل يهتدي بالوحي ، وأن الدين يقود العقل الى الصواب . والاسلام يرمي الى تحرير العقل من كل سلطان إلا سلطان الله ، فهو لا يتقيد إلا بما جاء من عند الله ، ولا يقيم وزنـــاً للسحر او الكهانة او الأساطير او ما يوصف بأنه من تأثير القوى الخفية .

وفي مفهوم الاسلام أن العقل من خلق الله ، فهو يخضع له ، فسلا يشترك معه في الألوهية ، وقد أودعه في الانسان ليعرف الكون ويكتشف ما يلزمه منه ويهتدي بسه في الظلمات التي ليس للدين أن يكشفها له وليس لكي يعبد الانسان العقل من دون الله .

فللمقل أن يجول في الكون ويتأمل ويدرك ويستخرج ما يهدى إليه .

وعلى العقل أن يسلم بالأمور التي بينها الله في قرآنــه ، ولا يشتط فيدعي أنها غير صحيحة ، فهو خلق من خلق الله .

« والعقل واسطة لا غاية ، وهو آلة تنكسر على ما يتعدى ميدانها ، ولا تستطيع أن تتحدى ما يقوله الله » . « فالعقل ليس له صفة القداسة ، او القدرة الكاملة ، وإنما هو نور مصباح يكشف في الظلمات ، ولكنه ينكشف أمام نور الله » .

« والعقل لا يستطيع أن يكشف سر الخلق والكون ، او أن يضع مبادىء المعرفة ، والعلماء المسلمون يرون أنه ما دام نور العقل أضأل من نور الله، فلماذا لا يتخذ نور الله كاشفاً في ميدان الفلسفة يسير نور العقل وراءه».

والعقل الاسلامي يتفتى في نتائجه وطريقه مع الاخلاق ، فهو الذي يدل

<sup>(</sup>١) الدكتورة بنت الشاطىء : مقالة في الإنسان .

على الخير ويهدي إليه. أما المكر والخديعة والدهاء المؤدية الى السوء، فليست من صنع العقل ، وإنما هي من صنع النفس الأمارة بالسوء، ولو رجع الانسان الى عقله رجوعاً سليماً لأباها .

والمقل الاسلامي نور محرر منالشعوذة والسحر والقوى الخفية، والخضوع لغير الله ، وليس المقل البشري نداً للوحي ، ولكنه مهتد بالوحي ، وهو جهاز يتلقى الوحي ويفسره ، وليس له قدرة على معارضة الوحي، او تقديم تفسر آخر . اه .

وهكذا نجد موقف الاسلام واضحاً ، هو تحرير العقل من كل سلطان (۱) إلا سلطان الله، وهو جزء من دعوة الاسلام الى تحرير النفس الانسانية والعقل الانساني من الوثنية والشرك والوساطة والمفاهيم الزائفة ، وتخليصها من عبادة مسا سوى الله ، ومن كل عبودية لغير الله ، سواء أكانت بطلا أم لا ، أم رغبة .

والعقل لا يستطيع أن يكشف سر الخلق ، او ان يضع مبادى، المعرفة فضلا عن أنه ليس هناك عقل مطلق مجرد من البغض والشهوة .

وقد تأكد أن طبيعة تكوين عقلنا ترتبط بوظيفة الانسان في الارض ، وهو القدرة على التقدم في إدراك قوانين المادة وتسخيرها وعجزه عن استكناه أسرار التكوين الانساني، وسيظل سر الروح الانساني بعيداً عن مجال إدراكه كي يظل عاجزاً عن وضع التفسير الكامل للكون .

وقد أكد العلماء أن العقل لا يستطيع أن يحكم على الاشياء إلا إذا حصرها

<sup>(</sup>١) من بحث مستفيض لمؤلف كتاب « خصائص التصور الاسلامي »

بين جناحي الزمان والمكان . أما ما عدا ذلك فليس عليه للعقل سلطان ، والعقل محدود فلا يستطيع أن يتصور غير المحدود، ولا يحكم على غير المتناهي، والعقل لا يتصور الخلود ، ولا يستطيع أن يحكم على الله او صفاته او قضائه وقدره ، ذلك أن الله عز وجل غير محدود . فالعقل لا يستطيع أن يحكم علي ، ويختل ميزان العقل إذا حاول الحكم على غير المحدود ، ويقع في التناقض هذا فضلا عن أن العقل لا يستطيع أن يحكم ولا يصح حكمه إلا في الأمور المادية ، أما وراء المادة وعالم الغيب فلا يستطيع تجاوزه (١) .

وفي تقدير مفهوم الاسلام أن العقل أحد وسائل المعرفة ، وجناح من جناحيها ، وللمعرفة جناحان ، عقل وإيمان ، ولكنهما لا ينفصلان ، والإيمان أساس وطريقه الوحي ، وهو فيما يقرره لا يلتمس رأي العقل ، لأن ذلك أكبر من ميدانه .

ومن هنا يكون الخطأ الجسيم الذي تقول به العلمانية والمادية من أنسه لا توجد حقيقة غير خاضعة للعقل ، ذلك أن هناك حقائق كبرى لا يستطيع العقل أن ينظر فيها . وأن العقل في حدود وظيفته وقدرته ليس مكلفاً بهذه الحقائق ، وليست له القدرة او الأجهزة التي تمكنه من النظر فيها .

وللمقل بداهة ترى أن الكون مصنوع ، ولا بـــــ له من صانع . ولذلك فــــإن الإلحاد هو عصيان بداهة العقل والاسلام لم يهدنا الى شيء يمارض العقل والفطرة . فالشريعة تطابق العقل والفطرة وعوالم الغيب من وجود الملائكة ، ودار الثواب والعقاب كلما أمور ممكنة يدركها العقل ولا تجـــافي أحكامه ،

<sup>(</sup>١) راجع المقصد الأسنى في أسماء الله الحسنى للغزالي .

ولا يستطيع العقل أن يقيم الدليل على عدم وجودها (١). ومن هذا وفي ضوء هذه الحقائق يبدو اعتساف النظرة العلمانية القائلة بسيادة العقل كمصدر وحيد للمعرفة منكرة كل وسائل المعرفة الإخرى من وحي وقلب وتاريخ وفطرة ، وهو قول لا يراد به إلا إبعاد الدين عن مجال المتوجيه وإحلال العقل محله ، او إحلال المعرفة بديلاً عن الايمان ، ولن تستطيع البشرية أن تجد طريقها الحق إذا أبدلت بالدين العقل ، او جعلت المعرفة بديد للايمان ، فالعقل والمعرفة قيمتان معرضتان للأهواء والأخطار والعجز الذي تحيز منها من كل مكان . وليس في الإمكان أيضاً إخضاع الدين العقل ، وستبقى العقلانية والتجريبية في مكان العجز والقصور . وفي منطقة واحدة من مناطق المعرفة الواسعة الكثيرة الأبعاد ، وسيظل نتاجها قاصراً في حدود المادة وحدها . وإلا فهل في وسع العقل أن يتجاهل العاطفة والوجدان والروح والتدين والمحب والبغض والقيم الجالية ، وكلها بما لا يدخل تحت نفوذه ، ولا يمكن إخضاعه له .

ومن هنا يجيء منهج المعرفة الاسلامي في القرآن الكريم شاملاً يخاطب المقل والروح والعاطفة ويخاطب بالبرهان والحس وبالتاريخ والعبرة، ويخاطب الانسان من كل جوانبه ونواحيه .

وخلاصة القول أن العقل وحده عاجز عن أن يصل الى الصواب والعقل ليس مستقلاً بالإحاطة بجميع المطالب ، ولا كاشفاً للغطاء في جميع المعضلات وتمجيد العقل واعتباره سبيلاً وحيداً للمعرفة ليس نظرية إسلامية . وقد وصل الى ذلاك بعض الفلاسفة الغربيين وقال برجسون إن الذهن البشري وحده لا يستطيع فهم حقائق الحياة .

<sup>(</sup>١) محمد فرید رجدي .

وقد ظهرت أحاديث زائفة منسوبة الى الرسول وضعها دعاة الأفلاطونية المحدثة عن خلق العقل وغيره . وقد هاجم الإمام ابن تيمية هـذه الأحاديث وأثبت وضعها .

مهمة العقل هي البحث عن العلاقة بين الاشياء ، والبحث عن هـــذه القوانين . فــإذا تجاوز مهمته تلك عجز أن يحقق شيئًا ، شأنه في ذلك شأن العلم الذي هو محاولة لتفسير ظواهر الوجود . فإذا تجاوز ذلك لم يحقق شيئًا.

من أخطر الخلافات بين مفهوم العلمانية ومنهج المعرفة الاسلامي – القيم الثابتة – والقيم المتطورة او المتغيرة .

ذلك ان من أخطر ما تهدف إليه الفلسفة المادية وربيبتها العلمانية القول بالتطور المطلق الذي لا ثبات معه على نحو يعرض للدين والقيم الروحية والخلقية بالتشكيك والاضطراب. إن التطور والحركة ظاهرة طبيعية ، ولكن أين تجري الحركة او التطور، هل تجري في الفراغ المطلق ، أم تجري داخل إطار ثابت. ذلك هو التجاوز الخطير الذي تجنح إليه الفلسفة المادية جرياً وراء خطها الواضح خط التجزئة والانشطارية .

لقد نشأت فكرة التطور في مجال البيولوجيا ، كنظرية علمية محضة ، ثم نقلها الفلاسفة الى مجال المجتمعات والفكر. وجاءت قوى ذات أهداف معينة ، فركزت على فكرة التطور ، وأعلتها إعلاء خطيراً حتى جعلتها أشبه بالمقائد الثابتة في إقرارها بالسلطان على كل القيم والمقدرات الاخلاقية والاجتماعية . وكان ذاك جرياً مع الاتجاه المادي الخالص الذي يحاول أن ينكر كل ما سوى الحس والمادة من قيم .

ومن الحق ان أي تطور او حركة في الكون او المجتمع لا يمكن أن

تنطلق من فراغ ، او تجري الى غير غاية ، ولا بــــــ لكل متحرك من إطار او فلك معلوم، وأن هناك استحالة عقلية في أن تجري حركة التطور عشوائياً من غير نظام ثابت ، او قانون حاكم .

وهنا ينكشف تجاوز الفلسفة المادية لمنهج العلم حيث تسيطر القوى التي تتخذ من النظريات العلمية والفلسفية أسلحة لتحقيق غايات بعيدة المدى ، ثم تصيب همذه النظريات بالتمويه وتغلف الأهواء ببريق كاذب ، له طابع العلم ومظهره .

والمفهوم العلمي الصحيح هو أن هناك عناصر ثابتة ، وعناصر متغيرة ، يجري عليها التطور ، وأن تناسقاً يجري بين عناصر الثبات وعناصر التطور . وهسندا المفهوم العلمي نفسه يطابق مفهوم الاسلام ، فالاسلام يؤمن بثبات الأصول العامة والقواعد العلميا مع تطور الجزئيات والتفاصيل والفروع .

ويستمد الفكر الاسلامي مفهومه في التطور والثبات من قانون التوازن الذي يحكم الموجودات جميعاً ، ومن هنا فلا سبيل الى القول بالتطور المطلق ، وإنكار عنصر الثبات ، ولا بسد من الارتباط بين القاعدة والحركة ، ومن المستحيل عقلا ، ومن المناقضة لقوانين الوجود والحياة أن ينفصل التطور عن قاعدت ، وأن يجري في إطلاق ، والحياة تتحرك وتتغير في كل جزئياتها ، ولكنها لا تخرج عن قواعدها الثابتة ، والفكر بعامة يتطور ، ولكنه يظل ثابت الأصول والمقومات ، والقاعدة العلمية الأصيلة هي: « الحركة حول محور ثابت الأصول والمقومات ، والقاعدة العلمية الأصيلة هي: « الحركة حول محور ثابت » . وفي الحياة قيم ثابتة لا سبيل الى تطورها فيها يتعلق بوحدانية الله ، وحقيقة الانسان ، وأصول الدين ، ووحدة الجنس البشري ، وحدود الله ، والبعث والجزاء . فلا تستطيع نظرية التطور بالغة ما بلغت أن تتحدث عن تطور في هذه القيم منذ قامت الارض ، وأنزلت الأديان ، وسعى الانسان في الارض .

ولا ريب أن ثبات هذه القيم هو الذي يفسح المجال المحركة والتطور في عتلف المجالات ، وتبقى هــــذه الرواسي قائمة كعلامات أصيلة تهدي الى كل طريق .

وقد جاءت هذه الثوابت بمثابة ضوابط للحركة ، فهي لا تتناقض معها . ولكنها تمين عليها ، فهي ليست قواعد معوقة بقدر ما هي أدوات منظمة .

ذلك أنه لا بد لكل مجتمع من إطار يتحرك داخله ، ويرتكز عليه ، ثم تأتي بمدد ذلك التفاصيل والجزئيات لتتطور طبقاً للظروف والبيئات والعصور .

وإذا كان هذا كله هو حصيلة المنهج العلمي الاسلامي في مفهوم التطور والثبات ، وهو مطابق للمنهج العلمي العام الجامع بين جناحي المعرفة ، والذي لا يقتصر على مفهوم ( المادة والعقل والعلم التجربي ) فحسب ، فلا شك أن محاولة فرض مفهوم التطور المطلق ، إنما هو هدف من أكبر أهداف الفلسفة المادية التي تحاول أن تسيطر بقوة على الفكر البشري كله ، وتفرغه من مفاهيم الايمان بالله ، والأديان ، والبعث ، والجزاء ، وتدفع به بعيداً الى نهاية خطيرة تجدها واضحة وضوحاً لا مرية فيه ، لكل من راجع ( بروتوكولات صهيون ) او نصوص التلهود ، او اتصل بالمحاولات التي جرت في الغرب خلال عصر التنوير في سبيل إخراج الفكر الغربي المسيحي الأصل من كل القيم . ودفعه الى مجال المادية المفرقة ، وتشكل هذه المحاولة فلسفة واضحة متكاملة تهدف الى تدمير قوى الأديان والتوحيد والأخلاق والإيمان بالله . ودفع الانسانية كلها الى الدمار بتحطيم قيمها ومعنوياتها .

ولقد كانت نظرية التطور مي المنطلق الخطير للقول بأن كل شيء يتحول ويتغير ، ولا يبقى شيء ثابت ، وإن كل أمر يبدو ضعيفاً ، ثم ينمو ويكون في المراحل الأخــيرة أقوى وأعظم منه في مراحله الأولى ، ولا ريب أن في

ذلك زيفا كثيراً ، لأنه يراد بذلك أن يقال ان الحضارة اليوم بعد أن تجاوزت الأديان أصبحت أكثر قوة وأعظم من مراحل الحياة التي عرفت فيها الأديان. ومعنى هذا أيضاً القول بتطور الأديان ، وتطور الشرائع ، وتطور اللغات ، وكل هــــذا سم زعاف يراد به تدمير كل القيم والمقومات الأساسية ، وإلغاء عنصر الثبات الذي تقوم عليه الحياة والفكر البشري جميعاً .

ولقد كان الترويج لمذهب التطور على هذا النحو خروجاً به من المجال العلمي التجريبي الصارم الى المجال الفلسفي الذي لا يخضع لأي سند او قاعدة من القواعد الثابتة ، ومن مذهب التطور انطلقت كل المذاهب والدعوات والفلسفات المادية . فقد اعتبره المتشبثون به قاعدة لعلوم جديدة هي : مقارنات الأديان ، وتفسير التاريخ ، وتحليل النفس ، وعاوم الأجناس ، والاقتصاد ، والاجتاع .

ومن هذا أخذت هذه العلوم تخضع للمذهب المادي ، وتحاول أن تشكل ما أطلق عليه المنهج العلمي القائم على المادة وحدها . والذي يتناقض مع أبسط قواعد وأصول منهج المعرفة الانساني . ولقد كان القول بالتطور المطلق سبيلاً الى نزع القداسة عن الأديان، والشرائع ، والقيم ، والأخلاق؛ والسخرية منها ، والدعوة الى التحلل والاباحية ، وإنكار مقومات المجتمعات، والمقائد على النحو الذي كشفت عنه نظريات فرويد — ودوكايم — وليفي بريال — وسارتر .

ولقسد هوجمت نظرية التطور المطلق في محيط البحث العلمي الأصيل هجوماً علمياً ، ودحضت بمنطق العقل، ومنهج الفطرة جميعاً. ولكن أصوات دعاتها المسرفين في استغلالها على كل الأصوات .

يهودياً ، ولكننا عرفنا كيف ننشر آراءه على أوسع نطاق ونستغلما في تحطيم الدين .

ومن أبرز من دحضوا نظرية التطور المطلق الدكتور كرلسي موريسون الذي أجاب بعد بحث مستفيض على السؤال المطروح فقال : إن حقائق الأشياء ثابتة لا تتغير . وإنما الذي يتغير هو الصورة فقط . ذلك ان نزعة الطعام لم تتطور . وإنما الذي تطور هو صورة الطعام . وإن نزعة اتخاذ المساكن لم تتطور . وإنما الذي تغير هو صور البيوت . وإن نزعة اللباس وستر العورة لم تتطور . وإنما الذي تغير هو صورة الناس. وإن نزعة القتال والصراع فطرة بشرية ، وإنما الذي تغير هو صورة القتال .

وقال : إن التطور إنما هو في الصور والهيئات لا في الحقائق، لأن الحقائق . ثابتة لا تتغير. وإن القول بأنه ( لا شيء ثابت على الاطلاق ) نظرية زائفة.

والمعروف ان الذين حملوا لواء الدعوة الى التطور المطلق لم يكونوا علماء، وإنما هم أناس موصومون لهم صلة التبعية بالمحافل الماسونية، وان هذه الفكرة أساساً هي من نتاج الايديولوجية التلمودية الطامحة الى السيطرة على العسالم وتدميره.

وتقول البروتوكولات: لاحظوا ان نجاح دارون وماركس ونيتشه قد رتبناه من قبل. وان الأثر غير الاخلاقي لاتجاهات هذه العلوم فيالفكر الاممي (غير اليهودي) سيكون واضحاً لنا على التأكيد.

ولقد نقلت العلمانية نظرية التطور بمختلف أخطارها وأبعادها الى الفكر العربي الاسلامي وجرى كثير وراء بريقها دون تقدير لمفهوم الاسلام الجامع دائمًا بين التطور والثبات وهو جمع يقوم على أساس علمي صحيح . ولقد فرق الباحثون المسلمون بين التطور والتطوير ، وعارضوا القول بأن التطور معناه تفضيل الطور الأخير على الطور السابق له .

فالتطور يشمل أي تغيير يحدث في أوضاع الجماعة ، سواء في اتجاه تقدمي تصاعدي ، او في اتجاه عكسي تنازلي ، ثم هو فوق ذلك ينبني على أن دوافع هذا التغيير وعوامله إنما يكون منشؤها ذات الشيء ، ومردها الى ما فيه من طاقات طبيعية .

أما التطوير فهو على عكس ذلك ، يختص أولاً بالتغيير التصاعدي الذي يهدف دائمًا الى طلب الكمال والحياة الأفضل ، ويتأثر بدوافع خارجة عن طبيعته .

والقوة الخارجة هي : القيادات الاصلاحية والدعوات التقدمية (١) اه .

وفي هذا ما يعني المواءمة بين أصول الفكر الاسلامي ، بما يقوم عليه من تشريعات وقيم . وبين مسا يتجدد في المجتمع تحت إلحاح من عوامل التطوير الفردي في مختلف النواحي السياسية والاقتصادية والاجتاعية . ومن هنا أصبح واضحا . ان التطور لا يمكن أن يكون قانونا تقدميا بمعنى أن كل طور أفضل من الطور الذي سبقه .

ومن ناحية أخرى فإن الفكر الاسلامي قد واجه أخطاء نظرية التطور التي جعلها أصحابها منطلقاً الى الفكرة العلمانية . والتي ارتبطت أساساً بالنظرية المادية ، وخاصة فيما يتعلق بإنكار الخالق ، والقول بنشأة الكائنات الحمة نشأة طبيعية .

<sup>(</sup>١) من بحث للدكتور محمد بيصار في كتابه العقائد والاخلاق .

والفكر الاسلامي يثبت الخلق لله لا للطبيعة ، ويقرر وقوع البعث في الآخرة ، كما يقرر الايمان الكامل بعالم الغيب ، بل إن ما يتصل بنظرية التطور من آراء تتصل بالارتقاء والانتخاب الطبيعي كلها قسد دحضها العلماء الذين جاءوا على طريق دارون من بعده ، وانكشف زيف هذه الآراء وانكشف هدف تزييف النظرية وسوقها الى الغاية التي يريدها الماديون خروجاً من نطاق العلم التجريبي الذي زيف كل دعاوى الفلاسفة ، وهو هدف واضح محدد ، يرمي الى القضاء على فكرة الدين وما يتصل بها من إيمان بالله وباليوم الآخر .

.

من أخطر ما وصلت الى تقريره فكرة العامانية انطلاقاً من مبدأ التطور المطلق . القول بنسبية الاخلاق ، والقول بتطور الاخلاق تبماً لعامل الزمان او عامل المكان ، واختلاف ظروف الحياة ، وهو منطلق يرمي الى التحرر من الضوابط الاخلاقية ، والمثل العليا جملة ، وينسجم هذا الاتجاه في الفلسفة المادية مع القول بأن الحياة نهاية كل شيء ، وان حقيقة البعث والجزاء هي في نظرها من الغيبيات التي لا تقع تحت طائلة الحس او مجال التحربة .

والواقع أنه لما كانت إرادة الانسان أساساً هي منطلق المسؤولية الفردية في الحياة . فقد كان لا بد لهذه المسؤولية من محاسبة وجزاء . ولم يكن أن توجد الحياة عبثاً . وان رسالة الإقامة في هذا الكون ترتبط مسؤولية وأمانة ورسالة لها قواعدها وأصولها ، ثم هي مقدمة لبعث وحساب وجزاء . وإلى جانب المسؤولية الفردية التي هي مناط التكليف ، هناك الالتزام الحلقي في التفرقة بين الخير والشر ، والتاس الخير ، ومفهوم الالتزام يقتضي أن يكون الانسان قادراً على تجاوز الرذيلة والتاس الفضيلة. وقد دعا القرآن الى الالتزام الخلقي و كشف عن أن النفس الانسانية قادرة على تجاوز الشر . والإرشاد ، الانسان لكفيلة بردها ، وان في النفس قوة كامنة تهيء التوجيه والإرشاد ،

وتحدد للانسان ما يجب عمله ، وما يجب تحاشيه ، والنفس الانسانية في تقدير القرآن ليست شريرة في أصلها ، والأمر في الالتزام الخلقي متوقف على مدى استخدامنا للقوى العليا التي أودعها الله فينا .

فالاخلاق فيمفهوم الاسلام ثابتة لأنها مرتبطة بالانسان نفسه الذي تشكلت قواء على النحو الذي يجعله قادراً على تبين طريقه في أي عصر وفي أي بيئة .

وقوام الاخلاق في الاسلام: الحرية والاختيار ، فلا اخلاق بغير حرية ، كا لا تكليف بغير اختيار . والإرادة حركة داخلية نفسية صرفة ، ولذلك يقرر الاسلام أن المكره إذا فعل ما يكره عليه ، كان له عذره ، ومن حرية الاختيار: أن يكون العمل الخلقي متصفاً بالطواعية والانبعاث من أعماق النفس .

ويقوم مفهوم الاخلاق في القرآن على أساس الاستطاعة والتوفيق بــــين أوامر الله ومقتضيات الواقع ، ويجمع بين الاتجاهين ، لا تحديد صارم ، ولا ترك كامل .

وقد رسم الاسلام للأخلاق منهجاً واسعاً مرناً يسير التطبيق في مختلف العصور والبيئات ، وجعل إطار القيم الاخلاقية واسعاً رحباً يحقق الحريسة الشخصية ، ويتقبل الجهود الفردية . أما الضوابط التي أقرها كقواعد اخلاقية ، فقد أقام بها حواجز متينة ضد الظلم والشر والفوضى. وقد أتاحت هذه الضوابط مع رحابة الإطار فرصة للناس في مختلف العصور القدرة على الحركة والتشكل ، واختيار الصور والأوضاع التي توفق بين القيم القرآنية الاساسية للأخلاق ، وبين التجارب والاحداث التي يقدمها تطور المجتمع ، عا يحقق التقدم والحركة في جو من الحرية الفكرية مع التعبير عنها بما يلائم

العصر . وفي حدود هذه المرونة جعل الاسلام من القيم الاخلاقية قيماً ثابتة في كل عصر وبيئة ، وربطها بالانسان نفسه. أما محاولة القول بنسبية الاخلاق في مفهوم العلمانية والفلسفة المادية ؛ فإنه مرتبط بإنكار البعث يستهدف القضاء على فكرة الإلزام التي هي أساس تطبيق الاخلاق ، ذلك انه إذا انعدم الإلزام ، انعدمت المسؤولية ، وفقدان المسؤولية يؤدي الى ضياع الحق نفسه ، واستحالة إقامة أسس العدالة .



الفصّلات الشالِث العِلمانية وَالدِّي



إن أخطر ما تعارضه العلمانية : هو الدين، وان ما وصلت إليه من إقرار نظرة علمية فلسفية تختلف عن منهج العلموم التجريبية ، ويتميز بالتحرر من العقائد الغيبية ، والعواطف تحت إسم العلمانية ، إنما هو في تقدير أصحابه بديل عن الدين ، وان هدا المنهج يستهدف تفسير الحياة والمجتمع : تفسيراً بديل عن الدين ، دنيويا ، ليحرر البشرية من الاديان التي تتسم بأشياء ثلاثة خطيرة :

ثانياً : رفض اعتبار الدين أساساً لحياة الجماعات البشرية .

ثم تقدم العلمانية في منهجها الخطير مجموعة فروض :

الفرض الاول : أن الكون مستقل في ذاتــه تفسره القوى والقوانين التي

تشكل منها وتسوده فـــلا يحتاج الى أية قوة خارجية يستمين بهـــا في تفسير ما محدث فمه .

الفرض الثاني : ان الطبيعة والمجتمع في حركة وتغير لا ينقطعان، والنشاط البشري في تطور دوماً الى الامام لا يعرف الغائية ولا الاستقرار .

الفرض الثالث: هو أن الاديان مهما اختلفت فهما في نظرتها الى الكون والمجتمع والانسان واحدة، وأنها تعتبر العالم الذي نعيش فيه محطة انتقال الى عالم أخروي أفضل. ولمذلك فإن السلوك يجب أن يتجه بكليته الى العالم الآخر. هذا في اختصار هو موقف العلمانية من الدين.

والحسق ان العلمانية هي النتاج الاخير المحاولات الخطيرة الدائبة منذ عصر التنوير في اوروبا من أجل هدف خطير تستهدفه الايديولوجية التلمودية وتعمل دائبة له عنطريق الفلسفة المادية ونظرياتها المتعددة التي انتقلت خلال مراحل عديدة . واستهدفت معارضة وجرد الله والاديان والرسل ، والكتب السهاوية من ناحية ، ومعارضة الشرائع والاخلاق من ناحية أخرى . وإقامة دين جديد يحل محل الدين الحق المنزل بالوحي من عند الله ، هو دين البشرية المتحرر بالإلحاد من الالوهية ، والمستعبد بالعلمانية للربا ، والجنس ، والوثنية ، والإباحة ، والذهب .

ولقد نجحت التجربة في الغرب نجاحاً منقطع النظير ، بمسا أغرى دعاة العلمانية الى مسابقة الزمن في حمل المسلمين عليها ، غير ناظرين الى مسدى الفوارق البعيدة في العقائد والملل والنحل بين الغرب والشرق .

وكان الاسلامهو الصخرة الصاء العاتية التي تعجز العلمانية عن مناطحتها مها يداءلها خلال نصف قرن، او يزيد ان الاساليب المفروضة منخلال التعليم والثقافة . والقانون الوضعي، والمصرف، والصحافة . والتربية قد استطاعت أن تركز للعلمانية قاعدة سوف تنطلق منها الى استيعاب الفكر الاسلامي، واحتواء المجتمع الاسلامي، وتحقيق الغياية الكبرى على النحو الذي توقعه توهما بعض اتباع العلمانية بعد نكسة ١٩٦٧ حين تعالت الصيحات بالدعوة الى قطع آخر خيط يصل المسلمين بدينهم وفكرهم . كثمن لتحررهم من الصهيونية الغازية، أي يمنى أشد وضوحاً . الدعوة الى الاستسلام الكامل المبيولوجية التلمودية ثمناً لجيلاء اسرائيل بعد أن يصبح العرب والمسلمون تلموديين صهيونيين بالعقيدة والفكر . وتلك غاية العلمانية .

والواقع ان ركائز الدين في عالم العرب والاسلام أعمق ممـــا يتصور دعاة العلمانية ، وان المقارنة بين عالمين في مجال الدين يكشف عن خطأ في التقدير. او تجاوز في الأهواء .

ولو ان العلمانيين كانوا علميين حقاً يصدرون عن فهم للتجربة بما تحتويه من مقارنة ومقايسة لكان عليهم أن يقارنوا بين مفهوم الدين من حيث يطلق على عموميته، وبين مفهوم الاسلام كدين له طابعه المتميز من حيث هو دين ونظام مجتمع.

لقد كان الخطأ الكبير الذي وقعت فيه العلمانية، وهي تنعى الدين وتشهر به أنها اعتمدت على تفسيرات زائفة ، ولم تعتمد على أصول أصيلة لدين الله الحق، وانها نظرت من خلال مرحلة محدودة لها ظروفها وطبيعتها . وعجزت أن تنظر نظرة كلية لتحيط بالقضية من مختلف أبعادها . وأن العلمانية حين تصف الدين بآنيه مجموعة من الغيبيات والأساطير ، والخرافات ، والأوهام . إنما كانت تصف واقعا أمامها ، غير أنه لم يكن في الحقيقة كل الدين ، وأنها حين تصف اتباع الدين بأنهم أصحاب عقلية غيبية . في إن ذلك لا يزعج أصحاب بيئة معينة ، او أنهم حين يقول قائلهم : أفيون الشعوب، او مصدر

وإذا ذهب بعض رجال عسلم النفس او الاجتماع او الاخلاق الى إقرار نظريات تتصل بالكتب او مقاومة الغرائز ، او معارضة طبيعة الانسان في معطياته ورغائبه . فإن ذلك إنما يمثل واقعاً عرفه الغرب باسم الدين، ولكنه لم يكن هو الدين في مفهومه الحق المنزل من عند الله وإنمسا كان ذلك كله تفسراً بشرياً .

ومن الحق أن تودد العلمانية كلمات الاساطير والاوهام والخرافات ، لأن ذلك اتصل بذلك الفكر المعروض باسم الدين، والذي يعطي حق فهم الاسرار لطائفة من الناس من دون الناس جميعاً . غير ان العلمانية كانت عاجزة عن أن تفهم ان تحدياتها قاصرة على بيئة معينة ، وان ما تواجهه ليس هو «المنهج» الأصيل الذي قدمته رسالات الانبياء . بل ربما لم تكن العلمانية عاجزة ، ولكنها كانت مفرضة ، وكانت على أهواء تريد أن يجتاح الدين بالحق او بالباطل، وأنها استفادت من بعض وقائع في التاريخ من جراء تطبيق تفسيرات فاسدة . ولو أنها كانت علمانية بالمعنى العلمي الحقيقي لوقفت عند حدود الحق ولا نصفت كلمة الدين ، ولنظرت نظرة واسعة في الدين الخاتم ، وفي الكتاب المهيمن على الكتب ، ولم تشط في البحث ولم تتعسف النظرة ولآبت الى شيء من الانصاف بديلا لهذا التعصب والظلم والإفتئات .

## (7)

ليس الاسلام في الحقيقة كا تصورت العلمانية الأديان، فقد حفظت نصوصه ومصادره، وفصل بين الأصل فيه، وبين تفسيرات المفسرين والفقهاء، وبقي النص الأصيل ثابتاً، ( لا يأتيه الباطل من بسين يديه ولا من خلفه). ولا ريب أن المراجعة المنصفة له تكشف بوضوح عن اصالته في ارتباطه بالفطرة، وفي مسايرته للعلم، وفي إنشائه للمنهج العلمي الأعلى الذي تجرد من الاهواء، وسلم من الغايات والمطامع، ولا ريب أن إلقاء نظرة على مصدر الاسلام، وهو القرآن الموحى بسه من الله، يكشف للنفس المتطلعة الى معرفة الحق، عن الضوء الساطم الذي يقنع القلب والعقل معاً، وقد هدى العشرات، بل عن المشات في العصر الحديث من التمسوا عنده أصول المعرفة.

ففي بجال الصلة بين الانسان والله ، وبين الانسان والكون ، وبين الانسان والحياة ، وبين الانسان والمجتمع . قدم القرآن نهجاً غاية في السلامة والحكمة خالياً من الاساطير والأوهام والخرافات التي لابست بعض تفسيرات الأديان . فجمع له بسين الإيمان والمعرفة ، والروح والمادة ، والقلب والعقل ، والدنيا والآخرة . وكشف عن حقيقة الانسان ومهمته في الحياة ، وأجساب عن كل الأسئلة المحيرة التي مسا تزال الفلسفات تبحث عنها . أجاب عليها منذ أربعة عشر قرناً بما يقنع ذوي الألباب . لماذا جاء وما هي رسالته ومسؤوليته ،

وكيف يبعث بعد موته ليشهد يوم الجزاء والحساب، ويعيش الحياة الأخرى، والقرآن يهدي الى هـــــذا الفهم في أسلوب يخاطب العقل والقلب ، بالإقناع والبرهان ، وبالموعظة والحكة ، وبالتجربة والتاريخ ، وذلك منهجه الجامع للمعرفة الذي لا يقتصر على أسلوب واحد منها ، او طريق واحد إليه .

ولقد حرص الاسلام عن طريق منهجه القرآني أن يحسذر الإنسان من انشطارية المعرفة ، وانشطارية الحياة ، والتفرقة بين جوانبها المختلفة ، كا قدم له منهجا كاملا عن « عالم الغيب » حتى يكون على بينة منه ، فلا يحتاج الى البحث عنه ، وليمضي في طريقه الى كشف أبعاد الحياة ، والماس ذخائرها وكنوزها ، وبناء المجتمع ، وإنشاء الحضارة ، وإقامة أسباب العمران . وقد أقام الاسلام منهجه على قاعدة واحدة كلية هي : التوحيد .

فالإيمان بالله وإقراره بالعبادة، والإقرار له بالخلق والأمر هو دعامة الأمر كله . ومنه تنطلق كل أسباب الحياة .

وقد أكدت الأبحاث والدراسات العلمية ضرورة الدين ، ووجود نزعة التدين في كل بني البشر ، وحاجة النفس الإنسانية اليه ، ولا توجد أمـــارة واحدة تدل علىأن ظاهرة التدين ستزول من الارض قبلأن يزول الانسان(١١).

والدين هو الاعتقاد بوجود ذات غيبية علوية لها شعور واختيار ، ولها تصرف وتدبير للشؤون التي تعني الإنسان ، وهو الإيمان بذات إلهية جديرة بالطاعة والعبادة .

ومطلب الألوهية مطلب توافرت عليه الفلسفات والنبوات ، وأن دلائله

<sup>(</sup>١) دكتور محمد عبد الله دراز : الدين .

البرهانية ماثلة في الانفس ، وفي الآفاق ، وان بواعثه النفسية مركوزة في العقول وفي الوجدانات .

وان آيات الألوهية مبثوثة في كل مكان ، وان وسائل الناس الى معرفتها ختلفة. وقد أقام القرآن منهجاً علمياً في المعرفة يعز نظيره في شموله وتكامله. فقد اعتمد على أعمدة متعددة بتعدد معطيات الانسان :

أولًا : المنهج الطبيعي بالحديث عن السهاء والارض والحياة والموت .

ثانياً : المنهج الروحي ، بالحديث عـن الجسم والروح ، وانفصال الروح بعد الموت .

ثالثاً: المنهج النفسي ، بالإشارة الى قصور الإرادات الانسانية عن بلوغ أهدافها ، وإلى عجز الإنسان أمام المقادير العليا ، وتحول الإرادات الانسانية عن أهدافها .

رابعاً: المنهج النفسي ، بالحديث عن النفس في مراحلها المختلفة: النفس الامارة ، النفس اللوامة ، النفس المطمئنة .

خامساً : المنهج الاجتماعي بتقرير ما للبيئة والوراثة من سلطان بليغ على النفوس والافراد .

سادساً : المنهج التعليمي ، وهو منهج واضح في آيات القرآن .

## ( T)

لا ريب في وجود ظاهرة الدين في البشرية كلها ، يؤيد ذلك مـا قاله بلوتارك (في القرن الاول للميلاد) : من الممكن أن تجد مدناً بلا أسوار، وبلا ملوك ، وبلا ثروة ، وبلا آداب ، وبلا مسارح . ولكن لم ير إنسان قط مدينة بلا معمد ، او لا تمارس العمادة .

ويقول ماكس مولر: إن الدين قوة من قوى النفس ، وخاصية من خواصها ، وان البشر بتأثير هذه القوة ، وبأسماء ورموز مختلفة متعددة ، تأهب لإدراك الاسرار الغامضة ، وان فكرة التعبد من الغرائز البشرية التي فطر علمها الانسان منذ نشأته الاولى .

ويقول سنوندر بلوم في كتابه ( مختصر تاريخ الاديان ) : لم يغير في أي مكان على قبيلة ، او شعب ليس له طقوس مقدسة ، او أنه لم يؤمن بكائنات عليا ، وان الذين أدعوا بوجود شعوب وقبائل لا تدين بدين ، إنما استندوا في دعواهم الى ملاحظات غير صحيحة .

ويقول أرنست رينان: من الممكن أن يضمحل ويتلاشى كل شيء نحبه وكل شيء نعده من ملاذ الحياة ونعيمها . ومن الممكن أن تبطل حرية استمها المعقل والعلم والصناعة . ولكن يستحيل أن ينتهي « التدين » اويتلا شي ، بل سيبقى الى الابد حجة ناطقة على بطلان المذهب المادي الذي يود أن يحصر الفكر الانساني في المضايق .

ويرى فريد وجدي ان الدين ليس فلسفة ، ولا فقها ، ولا علما ، وإنما هو ميل روحاني في النفس المخلاص من أسر المادة الارضية والاتجاه الى الانسانية ، وان هذا الميل فطرة بما فطر الله عليها كل نفس إنسانية ، وما يزال يزيدها العلم قوة وظهورا ، ولا يعقل أن دوراً من أدوار الاجتماع ، ولا حالاً من أحوال التقدم الصناعي يلاشي هذه الفكرة . ويرى علماء الاجتماع المحدثين ، عدم جواز نجاح مؤسسة تستند الى الكذب ، والزيف واستمرارها ودوامها وقتاً طويلا بحيث تظل في حيوية عظمى، وعندهم ان الاديان ظاهرة طبيعية ، ولولا ذلك لاعترضت سبيلها مقاومة قاهرة يتعذر التفلب عليها ، وان في العقل ميلا الى التوحيد ، فهو يطلب دائماً الوحدة وراء التنوع .

والحقيقة الاولى في الدين هي التوحيد ، وليس الوثنية ، فقد بدأت البشرية موحدة ، ثم اضطربت بها السبل فانحرف الانسان عن عبادة الله الحق ، وعن الاسنام ، وقد تأكدت هذه الحقيقة في القرآن فضلاً عما كشفت عنه الحفريات والابحاث الانتروبولوجية. وليس صحيحاً ما يحاول بعض دعاة مقارنة الاديان من ان هناك تدرج او تطور من السحر والكمنة ، والتنجيم ، والطقوس الى عقيدة التوحيد .

ذلك أن الانسان بدأ موحداً ، وآدم عَلِيكُمْ اول من حمل رسالة التوحيد أما السحر والكمهانة والتنجيم والتائم ، فتلك إنما تمثل تحولات الانسان من التوحيد الى الوثنية ، ومن الفطرة الى أهواء النفس ، وتتمثل صورة الدين

الحق في الاسلام الذي نجا من التحريف في النص ، او التزييف في التفسير ، وأبرز معالمه هي تطابقه مع الفطرة الإنسانية ، وقدرته على العطاء لكل العصور والازمنة والبيئات واكتال هدفه في منهج شامل عبادة وشريعة وأخلاقاً.

ويقوم مفهوم الدين الحق كما نراه في الاسلام على أساس تحرير الانسان من العبودية الإجماعية والتبعية الفكرية. ومن الرهبانية والزهادة ، في نفس الوقت الذي يحرره فيه من الترف والأباحية . وقسد لمح هذه الظاهرة كثير من الباحثين . يقول بارتلمي سانهلير : ﴿ إِن الاسلام قد أحدث رقياً عظيماً » . فقد أطلق العقل الانساني من قيوده التي كانت تأسره حول المعابد ، وبسين أيدي الكهنة من ذوي الأديان المختلفة . فارتفع الى مستوى الاعتقاد بحياة وراء هذه الحياة ، وان الاسلام بتحريمه الصور في المساجد وكل ما يمثل الله ، قد خلص الفكر الانساني من وثنية القرون السابقة . واضطر العالم الى أن يجع الى نفسه وأن يبحث عن الله خالقه .

نعم: لقد فتح التوحيد للبشرية آفاقاً من المعرفة حققت للقلب والعقل الانساني الناس الحقيقة التي ظلت مضطربة بين أهواء المفسرين ، ومطامع الظالمين . فانكشفت عن النفس الانسانية غياهب الأوهام والكهانة والسحر، والعرافة ، والوثنية التي قيدتها بهيا مفاهيم العقلية الغيبية . وبالإسلام أزيح ذلك الخطر الذي فتح أبواب الإلحاد ، والشك ، والارتياب ، والزيغ الذي سقطت فيه العقول والنفوس . وبرز طابع الفطرة الانسانية القادرة على عطاء الإيمان والتقين ، وحل بالبشرية عصر جديد .

فلا ريب ان كلما يتصل بالمقلية الغيبية، والاوهام والاساطير، والكهانة والسحر. إنما هو متصل بعصور، جاء الاسلام ليضع نهايتها في تاريخ البشرية، وليفتح الباب واسعاً من جديد أمام البشرية لتخلص من أوهامها وآثامها. يقول العلامة مسمر: إن التوحيد الذي هو أساس الدين الاسلامي. كان السبب الاول في نجاح دعوة محمد ، وان إعلان محمد هسندا التوحيد في عصر حلمت فيه الأمم خرافات علم اللاهوت. كان أفضل ما جاء به وأفعله بالعقول حتى أنه ما كاد يفوه بالدعوة الى توحيد الله حتى استنار العالم كله بدعوته . وفضلا عن ذلك فسإن الإيمان بالله جنب المعارف الانسانية من الانقسام الى دينية وعقلية . ولقد كان مفهوم التوحيد هو أساس منهج المعرفة الاسلامي ، وهو الفيصل الواضح الدقيق بينه وبين عشرات من النحل والمذاهب والعقائد. وعلى أساسه رفض الاسلام التعدد والوثنية والأثنينية . ورفض به المسلمون رأي أرسطو في الله ، ورأي الفلسفات الهلينية في تجاوزها ، والفلسفات المغنوصية في قولها بالاتحاد والحلول ووحدة الوجود .

والاسلام هو الذي أعلن رب العالمين للبشرية كلها ، والذي تشمل رعايته التي لا حد لها ، ورحمته الواسعة جميع الأمم والاقوام .

وليس الإله الذي يفضل شعبه على الشعوب الاخرى ، ولا حيث يختلط الألوهية والبشرية كما رفض الاسلام مفهوم الفلسفات اليونانية ، ورفع الابطال الى مصاف الآلهة ، وانصاف الآلهة ، وحرر العلاقة بين الله والانسان على النحو الذي يحقق مكانة الانسان عبداً لله، ومكانة الله سيداً للعالمين مع الايمان برحمة الله وبره وعطائه ، ألوهية ينفرد بها الله سبحانه ، وعبودية يشترك فيها كل حي وكل شيء .

وألوهية الله ليست موضع ريب او شك . وليست في حاجة الى دليل ، فكل مصنوع له صانع . وان الحوادث كلها لا بد لها من محدث صانع ، هو قديم لم يزل ، ليس له صورة ولا أعضاء ، ولا يحويه مكان بعينه ، ولا يجري عليه زمان . وقد أثبت العلم الحديث مفهوم الله سبحانه حيث يقول : (واين أولت ) أحد العلماء المتخصصين في الكيمياء .

إن الله كما نعرفه ليس مادة او طاقة، كما أنه ليس محدوداً ، حتى نستطيع أَن نخضمه لحكم التجربة . والعقل المحدود . بل على نقيض ذلك ، نجـــد التصديق بوجود الله ، يقوم على أساس الايمان ، وهو إيمان يشهد تأييداً علمياً من الدلائل غــــير المباشرة التي تشير الى وجود ( سبب أول ) او إلى دافع مستمر منذ القدم . إن الايمان بالله يعد لازماً لاكتمال وجود الانسان ، وتمام فلسفته في الحياة ، ولا شك أن الاعتقاد بوجود إله خالق لكل الأشياء ، يعطينا تفسيراً بسيطاً سليماً واضحاً في النشأة والابداع ، والفرض والحكمة ، ويساعدنا على تفسير كل ما يحدث من الظواهر . أما النظريات التي ترمي الى تفسير الكون تفسيراً آلياً . فإنهـا تعجز عن تفسير كيف بدأ الكون ، ثم ترجع ما حدثمن الظواهر التالية للنشأة الأولى الى محض المصادفة، فالمصادفة فكرة يستعاض بها عن وجود الله ، بقصد إكمال الصورة والبعد عن التشويه، ولكن فكرة وجود الله أقرب الى المنطق والعقل من فكرة الصدف.ة . ولا وجود إله منظم ، وليس على وجود مصادفة عمياء تخبط خبط عشواء . وعلى ذلـك فالمشتغل بالعلوم هو أول من يجب عليه التسليم تسليما منطقيا بوجود عقل مبدع ، لا حدود لعلمه، ولا لقدرته موجود في كل مكان يحيط مخاوقاته برعايته سواء في ذلـك الكون المتسع ، او كل ذرة ، او جزئية من جزئيات هذا الكون اللانهائية في تفاصيلها الدقيقة . اه.

 ما هي صلة الدين بالاساطير : إن النظرية العلمانية تكثر من ترديد عبارة الاساطير ، فما هي علاقة الأديان بالأساطير . لقد جاءت الأديان لتحرر الناس من الأساطير التي يصنعها الفكر البشري حين يتحول عن عقيدة التوحيد ، ويندفع وراء أهوائــه ليرسم لنفسه طريقاً مغايراً ، رغبة في الانفلات من الضوابط والحدود التي رسمها الدين للانسان رحمة بــه وحماية له من أمرين : من الضياع والقلق والتمزق النفسي من ناحية انفصاله عن العقيدة. ومن التحلل والفساد والتدمير الخلقي والجسماني من ناحية انفصاله عن الشريعة والاخلاق . ولكن الانسان دائب على الانفصال عـن ضوابط الأديان وحدودها ، سواء بالإلحاد الصريح ، او بالتأويل الباطل . ومن وراء الانسان قوى تعمل لدفع البشرية عن طريق الحق ، وهي قوى ضخمة تملك إمكانيات متعددة ، ولها مطامع وأهداف في إزالة الأديان والاخلاق . وبناء امبراطورية الربا الوثنية. وقد اتخذت في العصر الحديث منطَّلقها الى العمل عن طريق الفلسفات المادية، وفي ستار له بريق تحت اسم العــلم والعقل ، واستطاعت أن تحول الأهواء والأوهام والاساطير والسحر والوثنيات كلها الى علوم لها منهج العلم وصورته. وقد استطاعت أن تعيد احياء الفكر البشري القديم كله في غنوصية ووثنية، وتشكيله في صورة جديدة ليكون سلاحاً من أسلحة الايديولوجية التلمودية. وهي في أول دعواهـا تتهم الدين بالغيبية وبالاسطورية، وبأنـه أوهام وخرافات. ومن الحق المقرر أن الدين الحق المنزل عند الله بالوحي الى النبي، قد جاء دائماً ليحور البشرية من الاساطير المتراكمة.

وليست الأساطير إلا تفسير الحياة تفسيراً بشريباً بعيداً عن التفسير الانساني الذي جاء بسه الدين الحق ، ولقد كان للفرس واليونان والهنود والفراعنة والجاهلية العربية أساطير مشتركة الاصل وثنية الطابع ، تسدور كلها حول التعدد والشرك والسحر والكهائة ، وعبادة الابطال ، وعبادة الاجساد ، وعبادة الاصنام ، والشمس والقمر ، والكواكب ، وعبادة النار .

وقد قامت في ظل هذه الاساطير الوثنية مفاهيم ضالة مضلة تدفع الانسان الى التهاس الاهواء. وكان لليهود دور كبير في احياء مفاهيم السحر، والاتصال بالجن، وما يتصل بذلك من العرافة والكهانة (وهما التنبؤ بالمستقبل والكشف عن الماضي) فلها جاء الاسلام زيف كل هذه المفاهيم، وقضى عليها، وأحل علها الايمان بالله الواحد. ودعا المسلمين الى مجانبة السحر والعرافة، والاعتاد على الله وحده، والثقة به وأذكر الاصنام والاوثان والتأثيل والانصاب جميما، ما كان منها مصنوعا على أشكال او صور المخلوقات الحية، وحارب الطقوس الزائفة، وألغى الوساطة بين الخلق والله، وأذكر مهمة الوسطاء والرق، وتقريب القرابين للآلهة، او للنيل وتقتيل الاولاد، كما ألغى عادات وأد البنات خشية العار، او الاولاد خشية الفقر، وأذكر التطير، ووضع وأد البنات خشية العار، او الاولاد خشية الفقر، وأذكر التطير، ووضع للمسلمين مناهج لمواجهة الامور كلها، كالاستخارة والصلاة والدعاء لمواجهة

فزع الاحلام ، وقلق الاحداث ، ورد الامور كلها الى الله، فليس هناك قوى غيبية تهم في الارض ، وتخرج من البحار في الليل ، وتقتل الناس ، ولكن هناك قوة واحدة ، هي الله وحده الذي يلتمس ويقصد وإن كل ما يقصد من دونه هياءً .

ولقد كاناليونان والفراعنة والفرس والهنود، يقيمون الاعياد والمهرجانات لآلهة الخر والحصاد وغيرها ، ويقدمون لها القرابين ، فأعلن الاسلام بطلان ذلك كله (قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله ) وأعلن أن الاستقسام بالازلام لمعرفة الغيب رجس من عمل الشيطان ، ونهى عن التطير والتشاؤم وعده من الشرك كا عسد السحر من الشرك . وبذلك حرر الاسلام البشرية كلها من أوهام خطيرة عاشت زمنا طويلا، وكأنها قيم وحقائق ومقررات كا كشف عنالصلة بين اليهود والسحر، وبسين السحرة والشياطين ، وكيف أنهم يعلمونهم ما يفرقون به بين المرء وزوجه ، ولكنه حسم ذلك حسما كاملاً حين قال : ( وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ) . ولقد حدد الاسلام الموقف حاسماً بسين الألوهية والبطولة الانسانية . وكيف ان البطولة مها كانت في أعلى صورها المتمثلة في ولكنها بطولة الاممل والكلمة ، ويقطع الاسلام قطماً ببشرية الرسول وبانعدام ولكنها بطولة العمل والكلمة ، ويقطع الاسلام قطماً ببشرية الرسول وبانعدام عبادة الابطال ، او ترقيتهم الى آلمة ، وانصاف آلهة .

وجاء القرآن فكشف عن جوانب من التاريخ البشري ، وحرر البشرية من الاساطير التي كانت تدور حولها . ثم جاء المسلمون فحرروا سيرة الرسول من الأسطورية ، ووضعوا أول منهج في تاريخ الفكر البشري للتحقيق العلمي ولتحرير النصوص . ولقد استشرت الأسطورة في الأمم ، وقصر العرب في

جاهليتهم حتى وصفوا بضيق الخيال ، ومرجع هـذا الى أن الوثنية العربية كانت وثنية تقليدية ، وأنهـا قامت على انحراف عن دين ابرهم دين التوحيد .

وإذا كان هذا صحيحاً ، وهو صحيح فهل يمكن أن يوصف الاسلام بأنه دين الأساطير والخرافات . وهو الذي حرر البشرية منهما . هل العقلية الاسلامية عقلية غيبية : تحاول العلمانية أن تصف العقلية الاسلامية بأنها عقلية غيبية ، وربما وصفت العقلية العربية في العصر الحديث بأنها غيبية . ومرد ذلك في الاتهام يؤمن بالغيب ، ويقرر وجود عالم الغيب ، ولكن هل هذا التكامل في النظرة الجامعة بين التجريب والغيب ، او عالم الحسوس ، وعالم الغيب ، هل هذا التكامل يمكن أن يصم العقلية الاسلامية المحسوس ، وعالم الغيب ، هل هذا التكامل يمكن أن يصم العقلية الاسلامية بأنها غيبية ، او لا يحق لمفهوم في المعرفة بتجاوز الواقع والحس الى الآفاق البعيدة في اتساع النظرة أن يوصف بأنه فكر قائم على التكامل والشمول .

هـل إذا قصرت نظرة فكر عند المادة والعقل المحسوس تحت اسم وجهة النظر العلمية يكون ذلك أقدر على استكناه الحياة والوجود من فكر تتسع آفاقه ، فتشمل الى جانب المـادة ، والعقل المحسوس أفقاً آخر هو جانب الروح والقلب ، وعوالم البصيرة والايمان والفطرة ، وهل إذا اتسع الأفق على هـذا النحو . فشمل كل مناهج المعرفة التي تعطي الانسان اكبر العطاء ، أطلق على هـذا الفكر صفة الفكر الغيبي ، ووصفت العقلية الاسلامية بأنها عقلمة غدية .

لقد حرر الاسلام البشرية من العقلية الغيبية التي تقوم على الوهم ومتابعة الآباء دون برهان ، والتقليد الأعمى ، والايمان بالخرافات والأساطير والأوهام

وما اقامه الفكر البشري من وثنية وإلحاد ومادية فكيف توصف العقلية الاسلامية بأنها عقلية غيبية .

لربما كان وصف العقلية العربية في العصر الحاضر بأنها عقلية غيبية من حيث أنها خرجت عن مفاهيم الاسلام ، وانحرفت تحت تأثير النفوذ الأجنبي، والغزو الثقافي عن المفاهيم الأصلية التي قدمها لها الاسلام بعد أن خضعت لتعاليم الماسونية ، ومناهج الإرساليات ، والقانون الوضعي ، والوثنيات التي تسوقها سوقاً الى عالم الأساطير .

هـذا هو مدلول الغيبية : مدلول الانحراف عن النهج العلمي الأصيل ، وعن الدليل والبرهان ، وعن سلامـة النفس في إصدارها للأمور وحكمها في القضايا . ولقد جاء الاسلام بأكمل منهج لإقرار الحق :

«يا أيها الذين آمنوا لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا أعدلوا هو أقرب للتقوى ». «يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين أن بكن غنيا أو فقيراً فالله أولى بها فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وأن تلوا أو تعرضوا فأن الله كان بما تعملون خبيراً ». أي منهج لإقرار الحق والانصاف من النفس كمنهج الاسلام الذي دعا إلى البرهان «قل هاتوا برهانكم » وأمر بالقسط ، ونهى عن الهوى ، ودعا إلى التجربة — هذا المنهج لا يوصف بأنه منهج غيبي ، لأنه اكثر اكتالاً من وجهة النظر العلمية التي تقصر النظرة على المادة والمحسوس والعقل ، وبذلك تفوتها حقائق كثيرة .

أما عالم الغيب نفسه ، فذلك جزء من منهج المعرفة الاسلامي ، وحقيقة ساطعة قبل أن تقول يها العلوم الحديثة ، وقبل أن يصل إليها التجريبيون بعد تحطيم الذرة . والمسلم يؤمن بأن هناك عالمين متكاملين او هما عالم واحد على مرحلتين . عالم الشهادة المكشوف الواضح الذي نراه بالعين وندرسه بالعقل ، والتجربة من خلال الأنابيق والممايير العلمية ، وهو ما يسمونه الحسوس .

ولقد تشك الفلسفة المادية بعالم الغيب، وما يتصل به من ألوهية ونبوة ووحي وأديان ، وكتب وبعث ونشور وجزاء ، فسإن لها ذلك ، وهي نحلة قديمه مستمرة تجاوز الأديان ، ثم تتخطاها الى الحقائق والوقائع ، ولكنها لا تنفك تنفث سمومها .

ولقد جرى العلم التجريبي ثمة وراء مفهوم المادية ، ثم استطاع أن يتحرر

منها بعد أن تحطمت الذرة. وتبين أن كل مفاهيم الذرة يتصل بالضوء والنور وهما من عالم الغيب. فآب العلم او أوشك الى اليقين. وبقيت الفلسفة المادية تثير الشكوك والشبهات من أجل إقرار مفاهيم هدامة ترمي بها الى تدمير الاديان والاخلاق ، كقدمة لتدمير المجتمعات والحضارة. وإذا كان الانسان (روحاً ومادة) فلا بد أن يكون جامعاً للغيب والشهادة في تركيبه وكيانه ولما كان الانسان هو سيد المخلوقات والمستخلف في الارض فقد أوتي العقل ، وعلى أساسه تقوم المسؤولية الفردية والتبعة الاخلاقية.

ومن هنا يتبين أن الحياة الدنيا ليست إلا مرحلة من رحلة كبرى ، وأن الموت ليس هو نهاية الحياة . ولما كان عمل الانسان في هـذه الحياة من أجل عمرانها مرتبط بمنهج الله وطريقه . وفي حدوده ، وضوابطه ، فإن هـذه الأمانة تحتاج الى محاسبة وجزاء .

وهنا تجيء التبعة والمسؤولية ومن ورائها البعث والجزاء . هذا الغيب لا يختلف فيه العلم ، وإنما تعارضه الفلسفة المادية التي تقصر التجربة كلها على أساس الحياة وحدها .

وليس معنى ترابط الدنيا والآخرة ، هو أن تكون الحياة موجهة الى العمل للآخرة ، بل إن العمل في الدنيا ضرورة . وقد دعا الاسلام الانسان أن لا ينسى نصيبه من الدنيا ، وأن يأخذ زينته ويستمتع بكل ما في الدنيا من طيّبّات . « قسل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق . قل هي للذين آمنوا خالصة يوم القيامة » .

ولقد جاء الانسان الى الدنيا وله رسالة هي التعمير والبناء والبحث عن كنوز الدنيا واستخراجها فكيف يكون عمله في الدنيا بمفهوم الزهادة فيها واعتزالها وإنكارها . إن مفهوم الاسلام هو العمل ومتاع الحياة على أن تكون الوجهة فيها محررة بالحسق خالصة لله ، طيبة بالبذل والانفاق والعمل الصالح، وأن يتجافى مطامعها بالباطل والظلم والإفساد في الارض، والطغيان، واستعمال قواها للإهلاك والتدمير ، وإذلال الناس ، وإقامسة الفوارق ، والاستملاء بغسير الحق ، وإبادة الضعفاء ، والتسلط على الأمم ، واصطناع فوارق اللون والجنس والدين أداة للسيطرة — تلك هي وجهة الاسلام في إخلاص الدنيا للآخرة . أما من حيث بناء الحياة وعمرانها ، فتلك رسالة يقررها الرسول في عبارة وجيزة : [إذا قامت القيامة وفي بد أحدهم فسيلة فليغرسها]. وهذا هو منطق الاسلام في فهم العلاقة بين الدنيا والآخرة .



الفصر النصاب المنطبية والإنسان

إن أكبر تجاوزات العلمانية قولها : إن الانسانية قد أصبحت راشدة ، وهي ليست في حاجة الى وصاية الدين. وقد رتبت هذا الرأي على القول بأن الانسانية بدأت ضالة واهمة ، ثم تقدمت حتى أصبحت في درجة الرشد الذي يحتى لها معه أن تتحرر من وصاية الدين ، ونريد أن نعرف مسا هو العطاء الجديد الذي قدمته لها الحضارة او العلم الحديث بحيث يهديها الى طريتى الحتى فتكون راشدة بذاتها ، ما هو البديل الذي تستحق معه البشرية أن تتحرر من الدين بعد أن أغناها عنه وقدم لها طمأنينة النفس وسعادة الحياة .

هل هو العلم الذي أصبح الانسان معه مسخراً وتابعاً للآلة ، ومطحونا في هذه الميكانيكية الضخمة التي تجتاح عواطفه ومشاعره وكيانه، أم هي الفلسفة التي هدت الانسان الى أن الغريزة هي مصدر كيانه ، وأن الجنس واللذة هي غاية حياته ، وأن الجريمة هي الفطرة ، وأن الأسرة نظام خادع ، وأن الدين أفيون الشعوب ، وأن الحياة مادة ، وأن الإله قد مات ، او أن الانسان هو الذي خلق آلهته ، او أن الموت نهاية الحياة . فعلى الانسان أن يركض فيها ركضاً لتحقيق لذاته وشهواته قبل أن يدركه الموت او أن الاخلاق نسبية ، وأن التطور مطلق « وإن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا ومسا يهكنا وأن اللهر » .

ذلك هو ما هدت إليه الفلسفة المادية ، وجعلته ديناً بديلاً للدين ، ولعلم هو الذي أصبحت به الانسانية راشدة ، وليست في حاجة الى وصاية الدين ، تلك هي البدائل التي قدمتها الايديولوجية التلمودية على قاعدة تقديم البديل قبل إلفاء الأصيل .

ولكن متى كانت هـــذه الفلسفة البديلة ٬ او الدين التلمودي جديداً على البشرية ٬ لقد كان ذلك قائماً منذ قرون وقرون عرفته الوثنية اليونانية والغنوصية الهندية والمجوسية الفارسية٬ وعرفته كل المذاهب المضلة التي حاولت أن تهدم الدين الحق ٬ وتدفع البشرية الى تيه مظلم لا ضياء فيه .

إن البشرية دائمًا في حاجة الى هدى من خارجها ، وتوجيه من صانعها ، ولن تستطيع أبداً أن تلتمس طريقها إلا في ضوء منهج المعرفة الذي هداها إليه الله خالقها وفاطرها ، وأنها كلما تجاوزت هذا المنهج ضلت وتخبطت في دياجير الظلمات حتى تعود إليه .

إن أزمة الانسان الحديث هي أنه فقد نصف الحقيقة ، ووقف عند شطرها المادي الجاف ، فأحست نفسه بالقلق والتمزق ، أنسه اكتفى بالعلم والعقل والمادة ، وهي جناح واحد لطائر مهيض في الجناح الآخر .

يقول احد علماء العصر الحديث: إن الانسان الحديث يعيش أزمة روحية وحضارية . فالحياة الإلهية قد ضيقت نطاق عالم المعاني الذي يعيش فيه ، وأفقدته الاحساس بتلك الحيوية التي تحفل بها الطبيعة ، ذلك لأن مجمع المدنية الصناعية قد فصل الانسان عن الطبيعة فصلا ، كاد أن يكون تاماً . فلم تعد تجربته تتضمن الاحساس بالقوى الطبيعية المباشرة . وبمسا تنطوي عليه من معان تثري حياته الروحية ، إنه يعيش في عالم صنعه هو بكل تفاصيله ،

وبالتالي فقد كل مــاله دلالة معنوية ، لأن ما يصنعه الانسان ينكشف كله له ولا يعود فيه سر" .

إن حياة الانسان المعاصر قد قصرت على جانب المحسوسات والماديات ، فإذا في أعماقه منطقة فراغ موحش يحتاج الى عطاء لا تقدمه هذه الحضارة المادية ، ولا ينقطع نداؤه من الداخل ، ولا سبيل الى حل هذه الأزمة إلا عن طريق الدين ، الدين الحق الذي يعطي الاجابات الصحيحة عن المسائل الحائرة: عن الموت، عن البعث ، عن مهمة الانسان . لماذا جاء وأين يذهب الحائرة: عن الموت عن الديان، فلم تقدم له شيئاً يشفي الغليل، ثم تجرع الفلسفة لقد جرب تفسيرات غير الاديان، فلم تقدم له شيئاً يشفي الغليل، ثم تجرع الفلسفة كأسا بعد كأس ، فلم تصل به الى شيء إلا أن زاه ته حرجاً وشقوة ، فلم يعد له إلا طريق واحد يلتمس فيه الحقيقة ، هو الدين .

إن حياة الانسان على هـذا النحو الذي يعيشه الانسان الحديث ، توقف بالقسر والاعنات والجبرية ، عند جانب واحد ، حين تؤكد له الفلسفات أن الموت نهائى .

إن حياة الانسان خالدة ولها بقية بعد الموت ، ولا انفصال بين الحياتين، فهي تجربة متكاملة ، هذا الذي تعيشه في الدنيا جزء منها، وله بقية محتومة ولا قيمة للحياة اذا كان الموت نهاية الانسان فيها ، فأي هدف ، وأي رسالة لهذا النظام الضخم الدقيق كله .

هل يمكن أن يكون مشروع هذه الحياة الدنيا بكل هذه الصورة البارعة الدقيقة عملاً ينتهي بموت الانسان ، الحق أنه لا قيمة للحياة في نظر الفطرة والمقل جميعاً ، اذا لم تكن رسالة لها التزاماتها و مسؤوليتها ، ثم لها جزاؤها من بعد. ليست الحياة عبثاً و كفاح الانسان ان يكون فيها مضيعاً. إن حياة

الانسان القصيرة في الدنيا و المؤقتة » ليست إلا امتحاناً لطاقته على احتمال تكاليف وجوده وأمانته وإنسانيته .

هذا المفهوم الأصيل الذي جاء به الدين الحق ، هو الذي نجمي الانسان من فكرة العدم والغربة المدمرة لوجوده وإرادته .

إن أخطر ما واجهت الفلسفة المادية الانسان به ، انها وضعته في قائمة الأشياء ، ثم أخذت تعمل فيه مبضع الحيوان . وقد كانت الفلسفة المثالية عالية حين جعلت الانسان في مقام السيادة للكون ، ثم جاءت الفلسفة المادية أشد غلواً حين وضعت الانسان في قائمة الحيوان والأحجار ، وحاولت أن تحكم عليه بمقاييس العلم المادي من خلال التجربة والمحسوس . فليس الانسان سيداً للكون إلا تحت حمكم الله ، فهو مستخلف في الارض بعقد الأمانة ، وميثاق التقوى ، ولمكنه ليس السيد المطلق كا حاول الفكر الغربي أن يصوره ، لقد كانت عقيدة الأوروبي أن لا شيء في الكون إلا الانسان ، وأن الانسان قد حل محل الإله كا قال نيتشه .

ومنذ قال ذلك أتباع الأيديولوجية التلمودية ، فقدت أوروبا إيمانها بالله ، وتصدعت العقيدة الدينية في النفوس . ولم تقف الايديولوجية عند هذا الرأي الآثم ، ثم تجاوزته بفلسفة فرويد الى أنه حيوان يعتمد على غرائزه ، ويصدر عن شهواته ، وأن الجنس هو دافعه الأول والأخسير ، إن الفلسفة الماديسة هي التي قتلت الانسان وأخرجته عن إهابه ووضعه الحقيقي فجعلته إلها ، ثم جعلته مادة تنطبق عليه مقاييس الحشرات . ومن هنا نشأت تلك الأزمة الصاعقة . لقد كرم الدين الحق الانسان ، ووضعه موضعا كريسا مستخلفا في الأرض ، وكشف له عن النجدين طريق الحق، وطريق الباطل، ودفعه دفعاً الى أن يحمل أمانته بقوة ، ويؤدي دوره في بناء الحياة ،

واستكشاف أسرارها ، واستخراج كنوزها ، عاملًا ناهضاً بالتبعة ، مخلصاً وجهه لله ، ليس زاهداً ولا مترفا ، ولكن أصحاب الأهواء لم يدعوه ، بل زينوا له الإلحاد والإباحة والترف ، فأخرجوه عن إهابه ، فأنكر جانباً هاماً من كيانه ووجوده ، واندفع مع الجانب الآخر فأصابته الأزمة القاتلة ، حياة غايسة في الترف والرخاء ، ولكنها تملأ القلب بلواعج الشكوك والتمزق والغربة « ومن يرد الله أن يهديمه يشرح صدره للإسلام ، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقاً حرجاً كأنما يصعد في السهاء » .

إن نظرة الاسلام الى الانسان غير نظرة العلمانية ، إنها نظرة إنسانية شاملة قائمة على ما يقوم به الانسان نفسه ( روحه وجسمه وعقله ) « والله أخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئاً وجعل لمسكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون » . وبذلك أعطاه المنهج المتكامل الجامع ، منهج للعلم ( إدراك العقل عن طريق الحواس ، السمع والبصر ) ومنهج للمعرفة ( عن طريق الايمان بالقلب ) .

لقد ربط القرآن المعرفة بسين العقل والقلب برباط وثيق بحيث لا يمكن أن يفصل ، ولم يركز على العقل وحده كا فعلت الفلسفة اليونانية ، ولم يركز على القلب سواء .

وكان هــــذا التكامل في مفهوم المعرفة مقدمة للتكامل في كل جوانب الحياة ، وفي التكامل والترابط بين الحياة والموت .

أما العلمانية فقد شطرت المعرفة شطرين٬ وأخذت بالعقل وحده، فقضت على كيان الانسان النفسي والوجداني والروحي .

ان مفهوم القيم في الاسلام هو ان الانسان يعيش عالمين متصلين لا انفصال

بينها: عالم خارجي ، وعالم داخلي ، عالم مع النفس وعالم مع الغير ، عسالم الشهادة وعالم الغيب .

ان أقسى ما يواجه البشرية اليوم، ويصيبها بالأزمة القاسية، هو خروجها على الفطرة ، واندفاعها مع التيار المعاكس لاتجاهها وهداها ، وهو سبب ما نراه من غربة ومن تمزق للفطرة والعقل « فأقم وجهك للدين حنيفاً فطرة الله التي فطر الناس عليها لا قبديل لخلق الله » .

إن الانسان حين يواجه النظريات التي تحاول أن تفهمه يجد عجباً ، يجد مفهوماً يعتبره مذنباً خاطئاً يولد حاملاً لما يسميه الخطيئة الأصلية التي ورثها عن أبيه آدم ، ثم هو في رأي نحلة أخرى مجبور التناسخ ، ثم لا يلبث أن يجد نفسه سيداً للكون مؤلهاً ومعبوداً ، ثم لا يلبث أن يرى نفسه حيوانا مجرد حيوان . فهذه نظريات متعارضة تتجاوز الحقيقة ، لأنها تنظر إليه من خلال منهج للمعرفة منحرف او ناقص .

أما في الاسلام ، فالانسان غيير قابل للخضوع للقوالب العلمية المادية ، وليس محكوماً عليه بخطيئة أحد « وأن لا ترر وازرة وزر أخرى ، وأن ليس للانسان إلا ما سعى » ولا تكسب كل نفس إلا عليها ، وهو ليس عبداً للأهواء والشهوات ، وقد أعطته الأديان الضياء الذي يكشف أمامه الطريق الي القدرة على مغالبة الأخطار التي يواجهها خلال رحلة الحياة بين الشر والخير والحق والباطل . أعطاه الله المنهج المتكامل ، ووضع له الضوابط والحدود ، وأعلن المسؤولية الفردية ، والجزاء الأخروي. فأصبح الانسان واضح الطريق متكامل المفاهم ، منطلقاً الى غايته في الحياة ، لا تخذله العزلة ولا الغربة ، منطلق تحت عين الله التي ترعاه .

ولكن العلمانية لا تريسد للانسان أن يعرف طريقه ، وأن يكون قادراً على أداء مهمته ، وعلى اجتياز امتحانه . ولذلك فهي تحرف وتزيف، وتفسد الفكر الانساني بــان تعزله بالمادية ومفهوم العقل المحدود ، ودعوى التطور المطلق ، ونسببة الاخلاق .

ولقد كشف الله المسلمين هذا الخطر ، وتحدث القرآن عن الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجاً ، وعن الذين يقعدون بكل صراط يوعدون ويصدون عن سبيل الله . ودعا المسلمين الى اليقظة والحذر ، وكشف لهم منهج المعرفة الرباني الخالص «قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا أن تتبعون إلا الظن وأن أنتم إلا تخرصون » فلله الحجة البالغة .

ونعى على أصحاب التبعية الذين غرتهم الأهواء والأضواء وزخرف القول فوصف قلوبهم بأنها لا تفقه ، وعيونهم بأنها لا تبصر ، وآذانهم بأنها لا تسمع وصف قلوب لا يفقهون بها ، ولهم أشين لا يبصوون بها ، ولهم آذان لا يسبعون بها ، اولئك كالأنعام بل هم أضل اولئك هم الغافلون » ذلك هو الخطر الذي كان على المسلمين الحدر منه . خطر الانشطارية ، وخطر فهم الحياة بمقياس ناقص الأدوات ، وخطر بقبول هدا المقياس ، والاستغناء عن المقياس الأصيل ، المقياس الجامع المتكامل في منهج للعلم ، له أصوله وضوابطه ، وفهم للمعرفة له أسسه ومقرراته . أساس الأمر وملاكه ، ان الانسان جسد وموح ، وعقل وقلب ، ولذلك فإن منهج دراسته يجب أن يكون متكاملاً . إن النظرة الى الانسان على أنه جسد ومادة ، وتطبيق مناهج العلوم المادية او التجريبية التي طبقت على الأحجار او على الحيوان عليه تأتي بنتائج ناقصة وتحول دون الوصول الى الحقيقة .

إن العقل البشري أداة فاحصة ، تهدي الى الحق في نطاق مهمتها . وفي إطار رسالتها ، فالعقل البشري ليس قادراً قدرة كاملة على معرفة كل شيء ، إنه لا يستطيع أن يتخطى عالم المحسوس ، أما عالم الغيب وعالم النفس جزء منه ، فإن له علماً آخر . وفهماً آخر لم تتوفر للانسان وسائل الحصول عليه ولذلك فقد منحته إياه الأديان وجاء به الوحي.

إن فطرة الانسان هي خيير مصباح له في طريق المعرفة . لقد قامت الفطرة على التوازن. فالإنسان يقبل الاعتدال بينالصعود الى الزهادة والهبوط الى الإباحة ، ويكره فقدان التوازن ، ويحس بأنه ليس سليماً تماماً إذا انحرف به الميزان ، وما يزال الدين هو الضوء الكاشف ، فإذا تجاوز هذا الضوء وقع في الظلام ، وألاسلام دين الفطرة ، أقر بالنوازع البشرية ، واعترف بواقع الانسان وفتح له الطريق الى تحقيق رغباته في نطاق واضح ، وفي إطار سلم يحمي الشخصية الفردية من التدمير او النساد و بالانحراف والجمود ، بالإباحة والترف ، او بالزهادة والعزلة .

لقد أعطت الحضارة المادية الانسان معطيات جعلت حياته خيراً بما كانت . ولكن هال استطاعت أن تملاً قلبه بالطمأنينة والأمن والسكينة والحبة . لقد عجزت الحضارة عن ذلك ، بال لعلنا لا نعدو الحق إذا قلنا إن الخطوات التي خطتها البشرية في ظل نعاء الحضارة ، قد دفعت الانسان الى مزيد من الشقوة النفسية والغربة والتمزق ، لأنها عزلته تماماً عن نداء روحه ، وصوت قلبه ، عزلته عن شطره الدافق ، وجمدته وأصابته بالفساد، فاذا أعطى التقدم المادي الانسان حتى يصبح قادراً على الحياة بغير ضوء الدين الكاشف ، ومصباح الفطرة المضيء .

إن طبيعة الانسان ثابتة لا تختلف ، انه بغريزة التدين القائمة في أعماقه ، لا يستطيع أن ينصرف عن التوجيه الإلهي . إن طبيعة الانسان قد شكلت على نحو يجعل صاحبها متطلعاً الى القوة العليا في أوقات الشدة والكرب ، راغباً الى الايمان القادر على إيجاد التوازن الدائم في أعماقه بين المادة والروح.

ولما كانت هذه الطبيعة البشرية عاجزة بنفسها ، فإنها في حاجة دائمة الى نذير ، الى صوت مذكر ، الى كلمة الله .

ولقد جرت محاولات « العلمانية » عن طريق الفلسفة المادية الى إحلال « المعرفة » مكان « الايمان » وجاءت مذاهب كثيرة لتجعل الاخلاق واجباً ولتحل الايديولوجيات مكان الأديان ، ولكنها عجزت عن أن تصل الى أعماق النفس الانسانية ، عجزت عن أن تلتقي بالفطرة ، وتاكد للفلاسفة الماديين والمثاليين جميعاً أنب لا المعرفة ولا الثقافة ، ولا تجارب الحياة تستطيع أن تغني النفس الانسانية عن الدين او تزوده بالقوة التي يحس في جوارها بالأمن والطمأنينة .

ولقد جرت دعوات الى فصل الدين عن الاخلاق ، وإعسلان الاخلاق المجردة عن رابطتها بالعقيدة ، وتبين ان الاخلاق لا تستقيم إلا في ظل الايمان بالله ، ومن داخل إطار التوحيد . وإن أدياناً ونحلاً كثيرة قامت على الاخلاق وحدها ، ولكنها عجزت عن أن تعطي الانسان ثقته بنفسه ، او تنحي عنه التمزق والقلق والغربة . وجاءت فكرة « الأبوة ، محاولة أخرى في سبيل الطمأنينة واليقين ، ولكنها كانت عاجزة عن أن تقدم شيئاً . فسإن الصلة الحقيقية التي تعطي اليقين ، إغما تلك التي تقوم بين العبد وربه بين الانسان عفهوم العبودية لله وحده .

إن محاولة تفسير الانسان تفسيراً عقلياً او علمياً او مادياً ، قـــد فشلت

فشلا لا حسد له ، شأنها شأن محاولة تفسير العالم والكون تفسيراً عقلياً او علمياً او مادياً ، فقد ثبت أن منهج المعرفة منهج كلي جامع ، وأنه لا يقتصر على منهج العلوم والتجربة .

وإن الفلسفة لم تعــد قادرة على أن تحقق شيئًا . فقد خضعت للمادية ، وعزلت نفسها عن الرؤيا الكاملة . ولم يعد غــير الدين الحق ، ومنهجه في المعرفة ، ذلك المنهج المتكامل الشامل .

ولقد جرت محاولات كثيرة للقول بالتمارض بين الروح والجسد، واستحالة التوفيق بينهها ، والقول بـأن الجسد هو سجن للروح . والواقع ان التمارض في المناهج لا في طبيعة الانسان ، فالمناهج القائمة على التجزئة والانشطارية ، والتي تقول بأن الانسان روح لا جسد شأنها شأن المناهج التي تقول بــأن الانسان جسد لا روح ، كلاهما متجاوز لمنهج المعرفة الجامع الكامل .

لقد قدم الاسلام ـ بوصفه الدين الخاتم ـ منهجاً متوازناً جامعاً بين المادة والنفس ، والعقل والقلب ، والروح والجسد ، بعيداً عــن المثالية المجردة والمادية الحالصة قائماً على الواقع والفطرة ، لم يهمل مطالب الجسد، ولم يجعلها غاية الانسان، ولم يهمل الروح، ولم يطالب الانسان بالزهد في معطيات الدنيا ومعطيات الانسان من حيث هو بشر له غرائزه ومطامحه وأشواقه .

ولكنه .نظم هـذا في إطار التكامل والحكمة ، وفي حدود الضوابط والحدود التي هي في نفسها ممكنات البناء السليم للانسان وللمجتمع ، فليس الانسان مطلوباً للاعتكاف والزهادة ، وليس منطلقاً للترف والانحـــلال . ولكنه مطلوب لأداء رسالة عمـل وبناء وكشف وجهاد من اجل تحقيق غايـة الكون واستمراره ، وفي طريق الانسان اهوال وأخطار ، ومعـه

حصانة وحماية لتخطى الحواجز وأمامه أمانة لها تكاليف ومعه عقل يهديه.

فليس هناك تعارض بين الروح والجسد ، إذ منها معاً تشكل بناء الانسان ، وهما ليسا عنصرين متعارضين ، ولكنها متكاملان ، ليس بينها تضاد ، بل بينها توافق .

فالقول بتمارضها يصدر عن قصور النظرة والعجز عن فهم منهج المعرفة المتكامل الجامع .

## الفصّل الحنايش مَوقفنا ومَوقف الغربُ



العلمانية نتاج بيئة الغرب بكل تحدياتها ومفاهيمها . وهي مرحسة تالية لمراحل كثيرة قطعها المجتمع الغربي ، والفكر الغربي في سبيل تحقيق وجود اجتاعي منفصل عن الكنيسة والدين ، ولذلك فسيان محاولة نقله الى دائرة أخرى تختلف من حيث المفاهيم والتحديات يبدو عسيراً ، فيإذا كانت البيئة التي نشأ فيها، وجرت المحاولات لتسويده فيها قد عارضته وقاومته، وما تزال تقاومه الى الآن . فكيف يمكن فرضه في بيئة أخرى ، ليس لها مثل تلك الأوضاع .

والبيئة العربية الاسلامية اليوم تقف من التجربة الغربية كلها في مجال الايديولوجيات موقف الحذر والشك والمعارضة لأمرين كبيرين، لا لأمر واحد.

(الأول) انهـا شبت عن طوق التقليد ، وخرجت من إطار التبعية ، وأصبحت قادرة الآن على ان تملك إرادتها ، وتحقق رشدهـا في مواجهة كل فكر وافد .

(الثاني) لأن التجربة العلمانية، وكثيراً بما يطرحه الغرب اليوم، قد فشل فشلا ذريماً في تحقيق غايته في بيئته – وهو نبت بيئته ونتاجها – فكيف

إن تجربة الغرب كله الآن معروضة على الدنيا كلها بعد أن تباورت في ( أزمة الانسان الحديث ) (وأزمة الحضارة) وفي ذلك التعزق والاضطراب والفساد والتدمير النفسي والاجتاعي الذي يعانيه مجتمع الغرب الرغم من كل معطيات العلم - فكيف يستطيع الغرب أن يغري الشرق بتجربته في مثل هذه المراحل المنهوكة منها والمضطربة. كان يستطيع الغرب أن يحقق بالإرادة الحرة لختلف البيئات قبولاً لو تحقق له ظفر او نصر او استطاع ان يكون المجتمع الطوبائي الذي كان يحكم به حين انسلخ عن المعطيات الدينية كلها ومضى يشق طريقه ليكون و ايديولوجية مستقلة منفصلة معارضة لكل معطيات الدين الحق .

لقد تجاوز الغرب كل ما قدم له من معطيات عن طريق الأديان . وإن كان لتفسيرات الدين أثرها في أزمته وتحوله ، غير أنه عجز أن يلتمس مفاهيم الدين الحق . ووقف من الاسلام موقف العداء الشديد والخصومة المتمصبة ، قبل أن يقف على الحقائق ، فقد كانت هناك قوى كبيرة تصده عن أن يفهم التجربة الاسلامية ، وظل قاصراً في حدود التفسيرات الدينية التي عارضت انطلاقته في مجال العلم والتجريب ، فلما اشتدت أزمته الروحية ، وتفاقت ، وجهه ناصحوه الخبثاء الى الفلسفات الشرقية الغنوصية التي هي من نفس نبع الوثنية الهيلينية الاغريقية .

إن الغربيين يفهمون اليوم أزمتهم تماماً . ولكنهم غير قادرين على التماس الطريق .

يقول الاستاذ جود في كتابه ( Philosophys for our times ) : ان دين

اوروبا اليوم هو المادية لا النصرانية . لم يزل سائداً على عقلية انجلترا منسفة قرون شره المال والتملك ، ويسميها جون جينتز « تلك الحضارة التي تعوزها الروح ». ويقول: «ان الانجليز إنما يعبدون بنك انجلترا ستة أيام في الاسبوع، ويتوجهون في اليوم السابع الى الكنيسة . إن الفلسفة الحقة التي ازدهرت في جو من الانحلال الديني، وراجت في حياة أهل الغرب، فعلا إنما كانت فلسفة النفعية ( Utilarism ) وعلى هسذه الفلسفة أسس بناء المدنية والحضارة في الغرب » .

لقد بدأت الحضارة الغربية على أسس الاخلاق المسيحية ، ومنجزات المنهج العلمي التجريبي الاسلامي . ولكن حركة التنوير التي قادتها التلمودية من خلال محافل الماسونية ، استطاعت أن تدفعها دفعاً الى مجال الوثنية الاغريقية ، وغلبة المادية ، والقضاء على كل ما يتصل بالأديان والاخلاق . وبذلك استطاعت الايديولوجية التلمودية أن تستوعب الفكر الغربي كله ، وأن توجهه وجهتها الخالصة .

يقول جود: إن العلوم الطبيعية قد منحتنا القوة الجديرة بالآلهة، ولكننا نستعملها بعقل الاطفال والوحوش .

لقسد استطاع الطابع المادي أن يسيطر على الحضارة الغربية والفكر الغربي، وأن ينقلها من تسامح الروح المسيحية الى عنف مفاهيم اليهود التلمودية ومن روحانية الدين الى مادية الربا وسلطان المصرف.

إن الحضارة الاوروبية قد استطاعت عن طريق الاستعبار ان تكشف الوجه الحقيقي لأهدافها في إعـــلاء الجنس ، وإذلال الملونين ، وإشاعة روح الفساد ، وتعطي قصة حرب الأفيون التي أعلنتها بريطانيا على الصين عـــام المفساد ، وتعطي من أدلة كثيرة على هـــذا الاتجاه الخطير ، فقد قصدت بالحرب

إجبارها على العدول عن قرارها بمنع دخول الأفيون الى بلادهـــا من الهند ، لأن الأفيون يدر على تجار بريطانيا ثروة كبرى .

هذه الحضارة الغربية التي قامت على أساس المادية . والتي جاءت العلمانية لتمثل حلقة خطيرة من حلقاتها ، لا يمكن أن تكون المثل الأعلى الذي تتقبله الذات العربية الاسلامية، وترضى به، لأنها تعرف أنه يقوم على أساس امتهان الدين والأخلاق .

## ( )

أما العلمانية ، فنحن نرى اليوم كيف تواجه اوروبا العلمانية وتعارضها بعنف . فقد رأى رجال الدين (١) أن الرثنية في اوروبا قد غيرت شكلها الخارجي . واتخذت شكلاً يقوم على الانفتاح والتسامح المبنيين على القواعد المعقلية ، وعلى الثقة بالذات . فأسرعوا قبال أن يسبقهم الزمن ، وتغلبهم التيادات الدهرية ليلبسوا الدين وتقاليده ثوباً عصرياً يفوق بأناقته وجاذبيته ثوب التيارات الدهرية ، والمجمع الكنسي الأخير لم تكن له غاية غير هدف الغاية بالذات .

وهناك حقيقة لا تقل أهمية : هي أنسبه يوجد في اوروبا المعاصرة يقظة دينية جعلت ( العلمانية ) تقف موقف العاجز عن متابعة السير ، هي نقطة الشعور الديني على الصعيد الفردي والاجتماعي والسياسي .

وهــــذا يعني أن العلمانية لم تستطع أن تحصر الدين في الفرد فقط ، ولم تستطع أن تجمل أبناء الطوائف المختلفة الذين يعيشون في بلد وآخر يشمرون أنهم اخوة في الوطن بصرف النظر عن أنهم اخوة في الدين . ولا يمكن الجزم

<sup>(</sup>١) بتصرف من بحث للدكتور محمود رضوان – مجلة الموعي الاسلامي ١٩٦٩ .

بأن العلمانية قد نجحت في تحقيق غايتها ، وهي إقسامة دولة ينحصر فيها الدين على الصعيد الفردي فقط، ذلك ان الصعيدين الاجتاعي والسياسي ليسا سوى نتيجة حتمية للصعيد الفردي .

والعلمانية يشق عليها أن تنجح في بسلد يكون الشعور الديني فيه يقظاً ، والواضح اليوم أن القضاء على الشعور الديني لم ينجح حتى في البلاد التي تدين بالإلحاد رسمياً .

وتظهر العلمانية كل يوم وجها جديداً من أوجه عجزها ، وتقف مكتوفة الأيدي إزاء المشكلات التي يعانيها المجتمع الذي ولدت فيه .

ولا ريب أن الكنيسة قد أخذت في السنوات الأخيرة خطة المواجهة للعلمانية على نحو واسع . فقد اقتحمت الكنيسة (۱) دائرة الدولة . وبالأخص جانبها السياسي . وذلك بإنشاء الاحزاب الديمقراطية المسيحية كي تمارس سياسة الدولة من غير غضبة من المسيحية ، او من غير تطرف ضدها ، يل في عطف عليها، وتمكين لجيع النظم الدينية في حياة المجتمع. وبذلك لا تكون الدولة في عداوة مع الكنيسة ، بسل في خدمتها . وبذلك لم يصبح الاتجاه العلماني في المجتمعات الغربية ذا خطر على الدين وهو المسيحية إلا يوم احتضنته الماركسية اللادينية ، وطبقته الشيوعية اللينينية ، فأصبح ذا خطر على الدين وعلى المدين وعلى المدينة .

ومعنى هذا كله ان المجتمع الغربي الذي ولدت فيه العلمانية ونشأت وترعرعت، يواجهها الآن بعنف ويعارضها بشدة باعتبارها نبتاً غريباً معارضاً للفطرة مغايراً لطبائع الانسان.

<sup>(</sup>١) من مجث للدكتور محمد البهي - مجلة القبس الجزائرية ١٩٦٩ .

ونحن نرى اليوم كثيراً من الكتاب في الغرب يعيدون عرض مفاهيم الدين وتفسيراته ، ويحاولون إيجاد صياغة جديدة تناسب العصر ، وتبرز في هــذا الكتاب طوابع الاخلاق المسيحية والتقاليد الدينية .

ويكشف هذا الاتجاه جانباً آخر. ان مذهب العلمانية في القومية قد أصابه في اوروبا صدع كبير، وان محاولة تقديم الوطنية والقومية على الدين ما تزال تجد في اوروبا معارضة كبيرة، وما زال الاوروبي المسيحي يرى ان اليهودي غريب عن المجتمع، ويقف منه موقف الكراهية.

إن العلمانية بحق كما أشار كثير من الباحثين، لا تستطيع أن تشق طريقها في بلد يكون فيه الشعور الديني يقظاً ، فكيف بها في بلاد يعد الدين جزءاً عضوياً من تكوينها الأساسي .

ذلك ان العلمانية ما كانت تستطيع أن تقتحم عالم الاسلام والعرب ، لو كان هـذا العالم يملك إرادته الحقة ، ويمارس منهجه الفكري وايديولوجيته الاجتاعية كا جاء بها القرآن ، ولكن العلمانية استطاعت أن تدخل مع النفوذ الأجنبي ، وتتخذ لها موقفاً من خلال الاقتصاد والتعلم والقانون . غير أنها عاشت العمر كله كالشيء الغريب ، فإنها لم تجد من العوامل ما يكنها من التأقلم ، فلم يكن قد ارتكب الدين في عالم الاسلام ما يدعو الى الصراع او الانقسام ، ولم يكن علماء الدين يوماً بمن يفرضون نفوذاً او حكماً . ولم يكن الدين الذي عرفوه معارضاً للعلم ، بسل كان مصدراً لمناهج العلم والمعرفة جميعاً . وما زال الاسلام بمرونته قادراً على العطاء في مختلف جوانب الحياة .

أما الغيب الذي عرفه الاسلام للمسلمين ، فهو حقيقة أصيلة ، قالت بها الأديان ، وأكدتها الفطرة وأيدها العقل. وإن عجز العلم عن اقتحام أفقها فإنه اعترف بها أخيراً ، وهو غيب مستنير في مفهوم أصيل لا يرتبط بالأسطورة ، ولا بالخرافة ، ولا يوصف أهله بالمقلية الغيبية التي هي جمود وتخلف ، وإنما هو أفق لا تستكل المعرفة الأصيلة إلا به ، وهو جماع العقل والقلب ووحدة الروح والمادة، وترابط الدنيا والآخرة ، وهو أساس متصل بالوحي والإيمان بالله ، يؤكد المسؤولية الفردية ، والالتزام الاخلاقي ويربطها بالبعث والجزاء واليوم الآخر ، دون أن يتعارض ذلك مع العلم او التقدم التطور المنضبط في قاعدة الثبات .

ولقد واجه هذه القصة عدد من الباحثين (١) في العالم الاسلامي ، وكان من رأيهم أنه من التجاوزات الخطرة الظن بأن أمـة تشكلت ، والمين جزء من تكوينها الاجتاعي والعضوي ، تستطيع أن تتخلى عنه . والمسلمون يؤمنون بأن الحياة الدينية الصحيحة ، هي أساس مظهر الحياة الانسانية .

فالإنسان المتدين يؤمن بوجود خطة كونية تسير بموجبها الانسانية، وتخضع لإرادة إلهية موحدة ، ومحررة للإنسانية جمعاء . أما الانسان المجرد من الدين ومن الحياة الروحية ، فقد يهبط روحياً وخلقياً الى مستوى المجاوات .

ومن شأن هدا الترابط العضوي بين الدين وحياة الانسان . فإنه من العسير فصل الدين عن الدولة ، بدأ في ظروف تاريخية خاصة في اوروبا حين كان الصراع بين الكنيسة وبعض ملوك اوروبا صراعاً عنيفا ، وحين كان الصراع بين الطوائف المسيحية الواحدة بعد الأخرى يسبب حروباً دموية تدوم عشرات السنين . وحين كان رجال الكنيسة يقاومون النظريات العلمية الحديثة . أما اليوم فقد انتشرت الثقافة العامة في الشعوب ، وأصبحت الحكومات المدنية غير خاضعة لرجال الدين وأصبح الباحث حراً طليقاً في أبحائه . وفي الاعلان عن نظرياته ، فلا يعيقه وأصبح الباحث حراً طليقاً في أبحائه . وفي الاعلان عن نظرياته ، فلا يعيقه

<sup>(</sup>١) من مجث للدكتور محمد فاضل الجمالي .

أحد . فلم يبق مبرر لفصل الدين عن الدولة أي العلمانية . بل يمكن القول بيأن العلمانية اليوم حركة رجعية ، رجعية من حيث تاريخها . فقد زالت الظروف التاريخية التي كانت تتطلبها ، رجعية من حيث الدولة ، حين تهمل واجباً من أهم واجباتها .

وإن من الضروريات الحتمية اليوم في عالم العرب والاسلام . قيام دولة مدنية متدينة تعنى بحياة الانسان ماديب وروحيا عناية غير بجزأة ، ولا منشطرة ، فوحدة حياة الانسان ماديا وروحيا ، هو ما يجب أن تعنى بسه الدولة ، فالدولة يجب أن تكون متدينة تدين أكثرية السكان ، ولكنها في الوقت نفسه يجب أن ترعى شعور أبناء الأديان الأخرى ومصالحهم الدينية على قدم المساواة ، فتعنى بتهيئة ظروف التعلم الديني لهم على اختلاف أديانهم ، وأن تكافح التعصب الديني والجود الفكري ، أما عن التجربة نفسها في العالم الاسلامي ، فهل حققت أهدافها ؟

يقول الدكتور فاضل الجالي ؛ لا نعتقد أن العلمانية حققت أهدافها في البلاد التي طبقت فيها ، بل وقعت في تناقضات واضحة ، ولا سيا في حقل التعليم ، ولا شك أن الهدف الأول من العلمانية في العلم ، هو ضمان وحدة أبناء المذاهب المختلفة في الأمة الواحدة ، ولأجل هذا أبعدت الثقافة الدينية عن المدارس العامة في كل من فرنسا ، والولايات المتحدة . ولكن أبناء الشعب الذين يؤمنون بأهمية الثقافة الدينية اضطروا الى إرسال أبنائهم الى مدارس دينية خاصة ، بدل إرسالهم الى المدارس العامة .

أما في تركيا فقد أسس مصطفى كال العلمانية كرد فعل ضد الخلافة العثانية ، ولكن الشعب المسلم لم يقبل العلمانية ولم يهضمها ، ولذلك جاء الحزب الديمقراطي معبراً عنمشاعر الشعب التركي حين قام وعدنان مندريس، بتشييد ما يقرب من ألفي مسجد في القرى التركية ، وقسام بتجديد المواقع

العظيمة الجميلة في استانبول . وقد اعتبر عدنان مندريس رجعياً من أجل سياسته هذه . والحقيقة أنه قام بتلبيته رغبة ملحة من رغائب الشعب التركي وهو رجل مجد ، وليس رجعياً ، ولكنه كان يؤمن بالله وبالاسلام كا يوقن بأهمية الدين الصحيح في حياة الشعب وتوجيهه نحو الخير .

وقد يكون تطبيق العلمانية في البلاد المسيحية أسهل منه في البلاد الاسلامية ، وذلك لما جاء في إنجيل متشى من أن و ما لقيصر لقيصر ، وما لله لله ، وقد يكون الأهم من ذلك ان المسيحية لم تشمل على تشريعات واسعة تؤثر على الحياة الاجتاعية والمعاملات اليومية للفرد والجماعة . أما الدين الاسلامي فبالإضافة الى احتوائه على العقائد والعبادات والأخلاق ، فإنه جاء بنظام شامل عس حياة الانسان في شى نواحيها من المهد الى اللحد، وهو نظام يتفق مع صميم طبيعة الحياة الانسانية . وقد أكد غير واحد من أساطين علماء الشريعة في العالم، أهمية الشريعة الاسلامية وما تحويه من ثروة ذاخرة ، واستعداد لجحابهة الظروف والأحوال المتطورة ، وما تشريع القانون المدني واحديث في مصر وسوريا والعراق على أسس إسلامية إلا دليل على ذلك .

ولئن كانت العلمانية لا تلائم الشعوب الاسلامية بصورة عامة ، فإنها لا تلائم الأمة العربية مدينة للاسلام في تكوينها الحاضر، ويجب أن تكون حاملة رسالة الاسلام الى الانسانية جمعاء، فالفصل بين الدين والدولة معناه تجرد الحكومة العربية من أهم مقوماتها .

فالأمـة العربية منفصلة عن الاسلام وعن رسالته ، تصبح كجسم منفصل عن حياته وعن روحه، وهذا الفصل يجعل منالجسم قشراً فارغاً لا لب فيه، وما أسهل دخول المبادىء الوافدة على اختلاف أنواعها لتملأ الفراغ في القشر الفارغ ا.ه.

ويؤكد غير واحد من الباحثين و أن هناك أسباباً خاصة "بالغرب وحده ، جملت أهله على غير وفاق مع الدين — دينهم هم — ومثل هسذا الخلاف تنمكس آثاره على الاضطراب الاخسلاقي والاجتاعي والسياسي الذي يسود الديم أجزاء واسعة من العالم ، بدلاً من أن يخضع الغربيون سلوكهم وأفعالهم لمايير المقانون الاخلاقي الذي هو الغاية القصوى لجميع الأديان . لقد أصبحت المصلحة هي القانون الوحيد المهيمن الذي يجب أن تعالج في ضوئه كافسة الشؤون العامة » .

ومن ناحية أخرى فإنه لا يوجد في الدولة العلمانية مفهوم ثابت يمكن به التمييز بين الخير والشر ، والعدل والظلم . وفي حالة عدم وجود ميزان ثابت للقيم الخلقية . فيإن الأفراد حتى في حدود الأمة الواحدة ، ستصبح لديهم وجهات نظر متباينة كل التباين ، ومن هنا تبني كل جماعة قوانينها الخلقية على أساس نظرياتها الاقتصادية ، وهناك أيضاً القول بأن مطالب الجماعة في تغيير دائم . ومن هنا فإن قيم الخير والشر والعدل والظلم متغيرة . ومن هنا تصبح هناك حقيقة ملزمة في ذاتها . ولا توجد أية المتزامات اخلاقية تضبط العلاقات الشرية .

وأخطر ما في مفاهيم العلمانية في هذا الاتجاه هو القول بأن مقاييس العدل والظلم ، والحير والشر ، هي من صنع البشر ، وأنهـا مفاهيم تتغير بتغير البيئات والعصور (١) .

وليس أخطر من هـذه الدعوة الى نسبية الاخلاق ، وتذبذب ميزان القيم بين عصر وعصر . ذلك لأن ثبات القيم الاخلاقية أساس أكيد للبشرية ، وأن أي محاولة لتحطيمه . إنما يستهدف تحطيم قاعدة البناء الانساني كله .

<sup>(</sup>١) هذه المفاهيم بتصرف من دراسة الدكتور محمد البهي .

وفي بحال الشريعة الاسلامية نرى بوضوح ان للاسلام نظاماً اجتماعياً متميزاً خاصاً ، يختلف عن الأنظمة السائدة في الغرب . وفي خلال تاريخ الاسلام كله لم يعرف المسلمون الحكومة الثيوقراطية التي تدعى العلمانية أنها حاربت القضاء عليها .

لم يعرف المسلمون ذلك النظام الذي نقسله التاريخ عن اوروبا في القرون الرسطى ، عندما حاولت طائفة رجال الدين أن تمسك بيدها بازمة السلطة السياسية العليا ، وذلك لسبب بسيط هو أنه لا وجود في الاسلام للكهانة ، ولا لطائفة ممتازة تدعى رجال الدين ، لهذا يستحيل أن توجد في الاسلام مؤسسة تشبه الكنيسة المسيحية التي تختص بأسرار الدين وطقوسه . ولما كان كل مسلم بالغ له الحق المطلق في أن يمارس بنفسه شعائر الدين ، فليس هناك شخص او جماعة تستطيع أن تزعم لنفسها نوعيا من القداسة اكتسبتها عن طريق شعيرة دينية او طبقة كهنوتية اختصت بها من دون الناس .

والحق أن تعبير (الثيوقراطية) كما يفهمه الغرب ، لا معنى له على الاطلاق في المجتمع الاسلامي ، ويصدق بأنه لو كانت العلمانية من أجل استغلال الدين وحده ، ولم تكن وراءها أهداف أخرى ، لكان الاسلام هو آخر الأديان التي يمكن أن تفكر في العلمانية او تتجه إليها . فإن الاسلام لم يعرف استفلال الدين ، ولم يعرف تاريخه ، ما شهده تاريخ اليهودية والمسيحية من حركات عنصرية عدوانية ، لها صيغة دينية ، كادعاء الملوك استمداد سلطتهم المطلقة (١).

إن الاسلام لم يعرف وساطة ولا كهانة بين الله والخلق ، ونظرية الحق الإلهي ، او التفويض الإلهي ليست معروفة في الاسلام .

<sup>(</sup>١) أزمة الفكر الاسلامي : دكتور عبد الحميد متولي .



الفصت الستادش منهج الإسلام في المعرفة

لا ريب أن للاسلام والفكر الاسلامي منهجاً أصيلاً لا يحتاج المسلمون معه الى مناهج وافدة لعدة أسباب :

أولاً : تكامله وشموله وجمعه بسين العقل والقلب والروح والمادة والدنيا والآخرة .

ثانياً : طابعه الانساني الخالص من حيث اشتاله على مفاهيم العدل والرحمة والأخوة .

ثالثاً : مرونته وقددرته على الحركة والتقبل والانفتاح للبشرية في كل عصورها وبيئاتها .

وهو ليس منهجاً علمياً من حيث اعتاده على التجربة وحدها ، ولكنه علماني بمعنى مطابقته الفطرة والعقل وارتقائه عن جزئية مناهج العلم التجربي المنشطر ، وعن ما يوصف بالعقلية الغيبية القائمة على الأساطير ، والخرافات ، وتفسيرات الدين بالأسرار ، وما يتصل بالسحر وغيره ، بما ينكره العقل الاسلامي ، هاذا مع تكامله الصريح في الايمان بالله والوحي ، وعالم النيب والآخرة والجزاء . فالاسلام يرسم منهجا عاماً للمعرفة ، ويكون المنهج العلمي

التجريبي جزء منه، وهو منهج رسمه الاسلام من خلال القرآن مصدره الأول. وقبل أن تعرف اوروبا مناهج العلم والتجريب بسبعة قرون على الأقل ، ولم يعد هناك ريب في ان الاسلام هو الذي أنشأ المنهج العلمي التجربي ، وأن المسلمون أول من نادوا بالاستقراء والقياس والتمثيل، ويصور العلامة بريفولت هنذا المعنى في كتابه ( بناء الانسانية ) على نحو واضح . و ليس ثمة ناحية واحدة من نواحي الازدهار الاوروبي . إلا ويمكن إرجاع أصلها الى مؤثرات الثقافة الاسلامية بصورة قاطعة . فإن هذه المؤثرات توجد أوضح ما تكون، وأهم ما تكون في تلك الطاقة التي تكون ما للعلم الحديث من قوة متميزة ثابتة ، إن ما يدين بعد علمنا لعلم العرب ليس ما قدموه إلينا من كشوف مدهشة لنظريات مبتكرة فحسب ، بل يدين هذا العلم الى الثقافة العربية بأكبر من هذا و إنه يدين لها بوجود نفسه » .

إن أول من قال: إن الملاحظة والتجربة هما أساس العلم وأصله: ليس وبيكون ، بل المسلمون وبيكون أخذ هذا من العرب ، واستقى هذا من الاسلام ، وتلقى علومه في الجامعات الاسلامية في الأندلس ، وذلك باعتراف ببكون نفسه (١).

ويؤكد الباحثون الغربيون اليوم: ان أقعس يوم في تاريخ اوروبا هو عام ٢٢٣ م ، العام الذي نشبت فيه معركة (بواتيه) ففي هــــذا العام تراجعت الحضارة العربية أمام البربرية الفرنسية . هذا ما كتبه أناتول فرانس في كتابه فوق الحجر الأبيض .

وقد أجمع علماء الغرب المنصفين ، على أنه مــا من ناحية من نواحي تقدم

<sup>(</sup>١) د. عبد الحميد متولي : أزمة الفكر الاسلامي ، نقلاً عن الهبال .

اوروبا ، إلا وللحضارة الاسلامية منها فضل كبير ، وآثار حاسمة (١) ، وأنها أجسل الحضارات وأغناها في العصور الوسطى (٢) وأنه لا يقتصر فضلها على الناحية العلمية ، بسسل يمتد الى الناحية الروحية والاخلاقية وإلى المثل العلميا النادرة في تاريخ البشرية (٣) .

ويقول جاروري: «ان روائع الاكتشافات العلمية والفنية للحقبة الهلينية (اليونانية) بعد القرنين ٣/٣ قبل الميلاد لم تنجح في تغيير العسالم . وذلك لأسباب اقتصادية واجتاعية ، إذ أن انتشار الرق كان عقبة أمام التكنيك العلمي في أحداث تفيير جذري للحياة الاقتصادية ، فاستغلال قطعان العبيد ( الأرقساء ) الذين كانوا يحصلون عليهم بسعر خيالي ، كان يحقق مزايا أكثر من تلك التي يحققها تشغيل الآلات ، وهكذا فشلت الثقافة الهلينية في خلق حضارة جديدة ، وأن هذا نفسه هو ما تخطاه المسلمون حين أعطام الاسلام مفهوماً شاملاً متكاملاً من المعرفة ، استطاع أن ينقل البشرية الى عصر العلم بمفهوم المسلمين القائم في نطاق الدين الحق ، او على حد تعبير العلامة درابر بمفهوم السلمين القائم في نطاق الدين الحق ، او على حد تعبير العلامة درابر وفي مختلف العلوم قسدم المسلمون إضافات جديدة ، التاريخ ، والاجتاع ، والجغرافيا ، والطب ، والفلك، والرياضيات ، والكيمياء ، فضلا عن الآداب والمغنون ، والخيال بن احمد ، وابن خلدون ، والغزالي ، وابن تيمية، والحسن بن الهيم ، والخليل بن احمد ، وابن خلدون ، والغزالي ، وابن تيمية، والمفكرون الغربيون المنصفون . هم على ان المسلمين هم الذين أيقظوا اوروبا والمفكرون الغربيون المنصفون . هم على ان المسلمين هم الذين أيقظوا اوروبا والمفكرون الغربيون المنصفون . هم على ان المسلمين هم الذين أيقظوا اوروبا

<sup>(</sup>١) روبرت بريغولت : بناء الافسانية .

<sup>(</sup>٢) بلاسكو أبانيز .

<sup>(</sup>٣) أزمة الفكر الاسلامي .

والفرب في القرن الحادي عشر الميلادي من القسير الذي دفنتهم فيه تفسيرات العاوم اللاهوتية .

ومن هنا فقد أنشأ المسلمون منهجاً للمعرفة ، فيه مفهوم الإصالة الاسلامية كما أنشأوا المنهج العلمي التجريبي .

ولقد قـــام منهج المعرفة الاسلامي على دعامتين : الوحي والتجريب ، وكلاهما مستمد من القرآن ، وتمثلت النزعة الاسلامية في بحــال المعرفة والعلم معاً في المتكامل والاخلاص العلم ، والميل الى التجدد ، والتطور ، والحركة، وإنصاف كل من سبق على الطريق مها كان مختلفاً في الدين .

ولقد كانت نزعة الممرفة الاسلامية قائمة على الموضوعية ، ومعاداة الأمور الشخصية والخاصة . « لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا ، أعدلوا هو أقرب للتقوى » .

فالمعرفة قائمة على الانصاف ، بعيداً عن الانفعال الشخصي ، والتعصب ، والنظرة الخاصة ، وهي جزئية في أسلوبها ، لا يمنعها قضاء قضته اليوم ان تغيره في الغد ، متى استبان لها وجه الحق (١١) .

وقد أقام منهج المعرفة الاسلامي قواعده على أساس: البرهان، والتجربة، والتحرر منالظن والمتابعة بغير دليل، واتباع مداهب السابقين تقليداً ومتابعة بغير حتى . « ولا تقف ما ليس لك به علم . إن السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولاً » . وعدم تبني أي فكرة حتى الدين نفسه إلا عن طريق ما يثبته المعقل الصافي من أدلة يقينية ، وإجراء البحث عن الحقيقة في

<sup>(</sup>١) راجع خطاب عمر الى القاضي ابي موسى الأشعري .

ضوء الهدى الرباني الوحي والقرآن ، والنبي ، وإقامة القضايا على أساس ، الوحي، الحق ، البرهان ، الدليل ، التقوى في النقل ، الانصاف من النفس ، سلسلة السند « قل هاتوا برهانكم » « وما يتبع أكثرهم إلا ظناً ، إن الظن لا يغنى من الحق شيئاً » .

والمنهج الاسلامي للمعرفة لا يتنكر للعقل ومنطقه ، ولا يحمله أكثر من مقدرت ووظيفته ، ويدفع العقل الى الحركة في نطاق الوحي انطلاقا الى اكتشاف القوانين في مجال الطبيعة ، ولا يؤمن المنهج الاسلامي للمعرفة بعقلية الجزئيات ، فإنها تحجب الصورة التامة الناضجة ، وهو ليس منهجا عقليا خالصا ، ولا وجدانيا حدسيا ، ولكنه منهج متكامل تكامل الانسان نفسه. فالاسلام ليس عقلا ، ولا جسما ، ولكنه يجمع بينها .

إن أصدق ما يمكن أن يوصف به منهج المعرفة الاسلامي ، إنـــه منهج الفطرة ، وقــــد جمع الله فيه للانسان مناهج العلم ، ومناهج الانسانيات في حدود الهدف الواضح الذي فطر الله عليه الكون . وفي حــدود المهمة التي وكلها الله الى الانسان في الحياة .

وقد أتاح الله سبحانه وتمالى للانسان عن طريق العقل البشري ، وجعل من مهمته في الحياة أن يكشف سنن الله في الكون والطبيعة ، وأن يجعلها مصدراً للعلم والعمران ، وكشف ما في الأرض من كنوز ومعطيات ، وذلك هو منهج العلم .

أما منهج الانسانيات ( الاخلاق، والنفس، والمجتمع ) فهو الحاكم الأصيل على العلم ومنجزاته ، والموجّه لكل أعسال الانسان في الحياة ، والمقرر الانسان لمسؤوليته الفردية ، والمتزامه الاخلاقي . ومن هنا فلم يكن في مقدور الانسان نفسه أن يضع منهج حياته . وهذه هي أخطر التجاوزات التي حاول الفكر الغربي أن يتصدى لها ، وبناؤها على أساس خاطىء ، هو إخضاعها لمنهج المعربي ( الذي هو جزء من منهج المعرفة ) .

ومن هنا قام منهج المعرفة الاسلامي على أساسين :

(١) سنن الله في الكون والطبيعة. (٢) سنن الله في الانسان والمجتمعات.

وهما أساسان متكاملان ، وليسا منفصلين : أحدهما جزئي وقاصر على التعليم ، والآخر كامل وتمهد لطرائق العلم ، وحافظ لاتجاهاته من أن تنحرف الى الشر ، او الظلم ، او التدمير . ومفهوم الفطرة في الانسان حقيقة ثابتة لا تستطيع أي قوة أن تغير بجراها . ومن هنا كان ثبات القيم والأخلاق التي يقوم عليها كيان الانسان على اختلاف الزمان والمكان ، هذا الثبات هو الذي أعطى الأديان تلك القوة في إقرار منهج الانسانيات ، وإقامته دون تحول او تغير .

ولقد أكد القرآن حقيقة لا سبيل الى تجاوزها في الاسلام هي : استقلال الفطرة عن الزمان . وقد قرر الله سبحانه، أن لا تبديل لسنن الله في الحلق، ولا تحويل ( فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لحلق الله ) .

ومن هنا نجد أن القول بأن الأخلاق نسبيّة تتصل بمجمتع او عصر ما ، دور بحتمع او عصر آخر ، هي من تجاوزات الفلسفة المادية . والدعوة العلمانية تحقيقاً لهدف ثابت من أصول الايديولوجية التلمودية القائمة على إنكار البعث والجزاء ، وما يتصل بها من مسؤولية الانسان، والتي تستهدف بتحطيم هذه القاعدة ، دفع البشرية الى تجاوز الفطرة ، وتجاوز أصول الدين .

ولعل مبدأ ثبوت الفطرة من غير تبديل ( الذي أعلنه الله للناس في القرآن ) من أخطر المبادىء التي قررتها الأديان ، وركيزة أساسية من ركائز منهج المعرفة الاسلامي ، ومناهج العلوم والحضارات جميعاً ، وهو مبدأ عام يشمل جميع ميادين الفطرة ، وهنا يبدو خطر المنهج العلمي او وجهة النظر

العلمية التي تحاول أن تطبق منهج التجريب الخاص بالعلوم المسادية على ميدان الاجتاع والانسانيات (١١) .

ومن هنا يمكن القول بأن منهج سنن الله في الانسان والمجتمع « هو الدين الحق المنزل ، والذي يمثله الاسلام على أصفى ما يكون ، .

ويمكن القول أيضاً بأن منهج « سنن الله في الكون والطبيعة » وهو العلم التجريبي يقوم أساساً في نطاق الدين باعتباره جزءاً منه .

يقول الدكتور الغمراوي: فإذا تم للانسان الجمع بين العلم والدين. تم ما يصح أن يسمي بعلمه سنن الله الكونية واستطاع الانسان أن يسدرس العلم بروح الدين من غير أن يضحي بشيء من دقة العلم، وأن يدرس الدين ويطبقه بروح العلم من غير أن يضحي بشيء من عبادة الدين ، هنالك يستم للانسان الاتحاد بين عقله وقلبه ، بين علمه ودينه، وهذا شيء ممكن تماماً في الاسلام.

ويقول: وإن تجاوز الغرب لهذا التكامل ، وقيام الانشطارية بأخذ علم سنن الله في الكون والطبيعة منفصلاً عن سنن الله في الانسان والمجتمع ، هو مصدر ذلك التمزق النفسي الخطير. وتلك الأزمة العاصفة التي تواجه الانسان والحضارة الغربية ، وهو مصدر ذلك الخطر الجائم على صدر البشرية نتيجة للذرة ، وما يتصل بها من نخاطر إفناء البشرية .

<sup>(</sup>١) من مجلوعة أبحاث المفقور له الدكتور محمد احمد الفمراوي ، أجزل الله مثوبته .

ربط الاسلام بسين العلم والدين ، وجعل منهج العلم في نطاق منهج الدين ، بحكم ان الدين ( الاسلام ) هو الذي هدى الى العلم ، وأتاح المسلمين إنتاج ( المنهج العلمي التجربي ) . ولكن هسذا المنهج حين خرج من أيدي المسلمين ، ووصل الى أيدي الغربيين ، انفصل عن قاعدته الأساسية ، وهي منهج المعرفة المتكامل الذي يربط بين الحق والقوة . ومن هنا مضى العلم في طريقه حتى أصبح قوة خطيرة تهدد المجتمعات بالتدمير .

يقول الدكتور الغمراوي: لقد علم الله ان هذه المدنية المعقدة ستكون. وان الانسانية ستنقلب في أطوارها التي تقلبت فيها ، وانها ستفتع لها أبواب العلم . وان هذا العلم سيفتح لها فنوناً من القوة . وان هذه القوة ستسلمها الى صنوف من المشكلات لا تحل حلاً مرضياً إلا إذا طبق مَا سَنُ الله الفطرة من سنن ، والنفس البشرية من قوانين عرفت الانسانية بعضها ، وجهلت منها أكثر مما عرفت فأراد الله سبحانه وتعالى أن يتم نعمته على الانسان بأن يجمع له بين القوة وبسين الهدى في استعال القوة ، فا تاه العلم ، قبل أن يؤتيه العلم . أنزل عليه الكتاب والحكمة ليريه كيف يتقي شر العلم بالوقوف في استعاله عند الحدود التي حدها الله ، فاطر الانسان وفاطر القوى التي سخرها بالعلم للانسان .

وإذا كان من عجيب صنع الله للانسان ان وهبه العقل الذي استفتح بسه كنوز العلم ، فأعجب من ذلك أن تفضل سبحانه ، فأنزل له الدين ليقيه ما لا يمكن للعقل ولا للعلم أن يكفياه إياه من الشرور والأخطار .

« إن أساس المدنيات ليس القوة ، بـل إحسان استعمال القوة في سبيل الحقى . وإن اعتماد الحضارة على هذه القوة المادية التي فتن بهـا الناس ناقصة ، لأنهـا تغفل جانب الفطرة التي فطر الله الناس عليها ، من حيث أن المدنية نظام كامل ، الدين وجزء منه الاخلاق ، حجر الرحى فيه » .

ومنهج الاسلام في المعرفة والعلم، الجمع بين شطري العلم والدين، او شطري القوانين الطبيعية وقيم الايمان . ولا يفضلون بسين بجال القوانين الطبيعية وقيم الايمان في بجال الحياة ، ومنهج الاسلام ينكر مسا يظنه الغربيون من أن القوانين الطبيعية بجالاً، ولقيم الايمان بجال آخر. وان قوانين الطبيعة قد تمضي في طريقها غسير متأثرة بقيم الايمان ، وتعطي نتائجها سواء آمن الناس أم كفروا ، سواء اتبعوا منهج الله أم خالفوه ، ينكر منهج الاسلام ذلك ، ويرى أنه فصل بين نوعين من السنن الإلهية ، هي في حقيقتها غسير منفصلة ويرى أنه فصل بين نوعين من السنن الإلهية ، هي في حقيقتها غسير منفصلة ونتائجها مرتبطة ومتداخلة ، لا مبرر الفصل بينها، لا مبرر الفصل بينها في ونتائجها مرتبطة ومتداخلة ، لا مبرر الفصل بينها، لا مبرر الفصل بينها في النفس » . فالقرآن يربط الواقع النفسي الناس، والواقع الخارجي الذي يفعله النفس » . فالقرآن يربط الواقع النفسي الناس، والواقع الخارجي الذي يفعله الشهم ، « إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم » وحين نرى أن الله لهم ، « إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم » وحين نرى أن التباع القوانين الطبيعية قد يؤدي الى النجاح مع نخالفة قيم الإيمان . فإن ذلك ليس إلا أمراً مرحلياً ، ولكنه سيؤدي في النهاية الى انقاد قوانين الفطرة وسننها في الانسان والمجتمعات .

وهـــا نحن نرى المدنية الغربية لمخالفتها لقوانين الفطرة قد انفجرت في

حربين عالميتين ، وما تزال تميش في تهديد ينوشها كل لحظة (وكذلك أخذ ربك إذ أخذ القرى وهي ظالمة ، إن أخذه أليم شديد) . والحضارة الغربية الدوم ترتقي في مجال المادة ، والعلم التجريبي في نفس الوقت الذي يتخلف في مجال البناء الانساني ، وتعانى أزمة من أشد أزمات الحضارة ، قوامها الحيرة والقلق ، والامراض النفسية والعصبية ذلك لأنها أخذت بطرف من قانون الفطرة ، وتركت الطرف الآخر ، وانها أخذت شطراً من منهج المعرفة في مجال العلم ، ثم تركت الجانب الأهم في مجال الانسانيات والمجتمع والنفس والأخلاق .

إن التوازن والتكامل والمواءمة التي هي أساس الحضارات والمجتمعات تتطلب الجمع بين الطرفين في كل متكامل ، وهذا ما يحققه الاسلام .

إن شريعة الله للناس هي طرف من قانونه الكلي في الكون . فإنقاذ هذه الشريعة لا بد أن يكون له أثر إيجابي في التنسيق بـــــين سيرة الناس وسيرة الكون .

والانسان في مفهوم منهج الفكر الاسلامي متكامل بــــين الروح والمادة والعقل والقلب ، بل هو مصدر التكامل في الحضارات والمجتمعات .

والنفس الانسانية تـنزع الى السيطرة والتفوق وإشباع الرغبات الجنسية والمادية . وهي بذلك الطابع الذي طبعت به في حاجة الى ضوء نافـن بهديها الطريق ، حتى لا يقودها الهوى . ولما كانت خصائص النفس الانسانية ثابتة على طول الزمان ، ومختلف البيئات ، لا يطرأ عليها تغيير . فقد كانت قسيم الايمان في أصولها ثابتة ، لتواجه ثبات طبيعة النفس الانسانية التي لا تتغير مها اختلفت الظروف .

ومن هنا فقد كان منهج الفطرة للانسان والمجتمع والنفس والاخلاق الذي يختلف عـن منهج الفطرة للكون والطبيعة ، فللعالم منهجه ، وللانسان منهج آخر ، ولا يصلح أحدهما للتطبيق على الجانب الآخر .

هناك قوانين للعلم التجريبي وقوانين للمعرفة ، وهناك قسم ثابتة لا يطرأ عليها تغيير . وهناك متحولات تتغير وتتبدل . والعلم المادي يعترف بأن هناك ثوابت لا تتغير . وان هناك قوانين ثابتة لا تتأثر بظروف الزمان والمكارف .

هــذه هي نقطة الخلاف الكبرى في محاولة تطبيق قوانين العلم التجريبي على الانسان هناك الطبيعة وهناك الانسان .

وقد كشف الله للانسان قوانين الطبيعة ، وعجز الانسان أن يفهم أن مصدر علمه هو الله ، ولكن خطأه الأكبر هو ظنه أن في استطاعته تطبيق هذه القوانين على الانسان. نقطة الخطأ هي القول بأن القوانين التي طبقت في مجال الطبيعة تصلح للتطبيق في مجال النفس والاخلاق والمجتمع ، وكل مسايتصل بالانسان.

لا ريب أن الطبيعة هي قوة تختلف عن الانسان . ولذلك فيان القوانين التي تطبق على الانسان لا بسيد أن تختلف من عدة نواحي ، من ناحية أن الطبيعة مادة ، وان الانسان كائن ، وتختلف من ناحية ان الانسان كائن فيه مادة وروح ، أي أنه بسه عنصر زائد عن المادة . وتختلف في أن الانسان يختلف أيضاً عن الحيوان بأن له بالإضافة الى أنه مادة وروح ، عقلاً ونفساً ومشاعر وإرادة . هذه هي نقطة الخلاف الكبرى .

والواقع ان مفهوم الاسلام هو أن المنهج العلمي للانسان ، والمجتمع ، والنفس ، والاخلاق يختلف اختلافاً كبيراً ، وأنه ليس خاضعاً للتجريب ، او قائماً على النظرة المادية الصرفة ، ولذلك فقد جاء ( العقل ) بمهمة أساسية هي أن ينطلق لبناء المنهج التجريبي الذي يقوم على استخلاص قوانين الطبيعة ونواميسها ، بينا استأثرت الأديان ، ورسالات الساء بوضع المنهج الذي تقدم على أساسه قوانين النفس والاخلاق .

أمـــا المنهج التجريبي المتصل بالطبيعة فإنه متغير منظور حسبا تختلف نظريات العلم ، وما تكشف كل يوم . أما المنهج الاجتاعي النفسي فإنه قائم على عناصر من الشبات، وأساليب من الحركة، الجوهر ثابت والظروف متغيرة.

ومن هنا كانت محاولة العلمانية هدم منطق رسالات السهاء لتصل الى هدم الثوابت ، وإلغاء قاعدة الثبات ، ومنها تستطيع أن تصل الى إلغاء الفردية الانسانية ، والأسرة ، وإلغاء المنهج الجامع الذي يجمع الناس في وحدة فكر لدفع كل إنسان ليتخذ له أسلوبا ومنهجا . وبذلك تتمزق وحددة الفكر الجامعة .

ومن هنا فإن العلمانية هي مذهب ضد الفطرة، وضد تيار الحياة الأصيل. إن الدين الاسلام حين قدم سنن الفطرة في النفس البشرية ، قد رفع عن كاهل الانسان مشقة كبرى ، ودفع عنه أزمة ضخمة . لقد أراد أن لا يشغل الانسان عسن مهمته الأصلية ، هو الوصول بالعقل سنن الفطرة في الكون والطبيعة لبناء الحياة ، وكشف أسرارها وكنوزها .

وقد أنزل الله كتابه ونبيه ، ليحسم هـذا المنهج أساسا ، وذلك حتى يكون العلم في أحضان الانسان بالحق ، ولا يكون الانسان خاضما للعلم ، وحتى يكون العلم خيراً للبشرية . ويمكن اتقاء شره ، والوقوف في استماله عند حدود الخير للبشرية ، أنزل الله الدين بقانون الفطرة في النفس البشرية ، ليحمي الانسان من نحاطر العلم وتطبيقاته .

ومن هنا فسإن العلمانية ترفض اعتبار الدين أساس لحياة الجماعة البشرية ، وربحسا كانت ترفض تفسيرات الدين في الغرب ، ولكن هـل رأت الاسلام . ولما وجدوا ان العلم يخالف هدفهم دفعوا الى الفلسفة أهواءهم تحت اسم المنهج العلمي ، او وجهة النظر العلمية في ضوء إله جديد هو المسادية ، بالإضافة الى آلهة أخرى ، هى الحضارة والذهب .

إن خالف منهج الاسلام الشامل في العلم والمعرفة ، ليس مع العلم المتجربي ، ولكن مع العلمانية بمفهوم النظرية المادية التي تستوعب الاجتاع ، والنفس ، والاخلاق . في منهج تجربي مادي ، ذلك ان منهج الاسلام في المعرفة والعلم جميعاً يقوم على أساس الترابط بين العقل والقلب . وإن أخطر ما في التقدم العلمي الصناعي ، هو انفصاله عن الخلق والدين ، انفصال العلم عن الاخلاق وانفصال الحضارة عن الدين . والانفصال في مجال التطبيق لمنجزات العلم ، هو الذي أحدث آثارة الخطيرة في نظرة الانسان ومفاهيمه في الاخلاق والنفس والاجتاع ، نتج عن هذا :

أولاً: ذلك الذعر القاتل الذي تواجهه النفوس الآن نتيجة الخطر الذري، فقد أصبحت منتجات العلم مادة قاتلة تستطيع أن تنهي الحياة . وقد جاء هذا الخطر نتيجة انفصال العلم عن الاخلاق .

ثانياً : ذلك التمزق والقلق والاضطراب النفسي الذي فصل عن الانسان عن الدين ، ولو تعرف الذين حملوا منجزات العلم الى الله ، لمضت الحياة الى الهدف الصحيح .

وفي الحق ان العلم لم يسقط لأنـــه في خطواته يدل على الله ، ويلتمس طريق التجربة ، ويعترف الآن بأن مهمته هي تفسير ظواهر الاشياء .

ولكن الفلسفة العلمانية هي التي حملت منتجات العلم الى مجال الخطر ، ودفعت البشرية بمفاهيم المادية الى الأزمة ، وأكبر المخاطر هو محاولة العلمانية، إقامة منهج المعرفة الانساني ، ومنهج الحياة البشرية على أساس المادية ، وعزله عن الدين والخلق .

أمــا المنهج الاسلامي فقد جعل المنهج المتصل بالنفس والاجتماع والاخلاق إنسانياً طبقــاً للظاهرة التي يدرسونها ، وهي الانسان نفسه الذي ليس هو قادة ، خالصاً ، ولا تنطبق عليه التجارب التي تجري على الحيوان .

ومن هنا كانت ضرورة التفرقة بسين العلم وفلسفة العلم ، ذلك ان فلسفة العلم هي حجر لطاقات الانسان في أضيق نطاق ، وقصر اليقين على الملموس الملاصق ، وانها تصور خاطىء لمدارك الانسان .

ومنهج الاسلام يعمل على ايجاد تصور صحيح لمدارس الانسان ، وتحديد كامل لعلاقة الانسان بالكون والعالم على أساس الفطرة .

ووجهة النظر الاسلامية هي ان العاوم الانسانية من اجتماعية وأخلاقية ونفسية . لا يمكن أن تخضع لمنهج مادي عقلي ، لأن الانسان ليس عقال ومادة فقط . والانسان تجريد وتجسيد ، والعلم المادي تجسيد فحسب ، والتجريد هو الانتقال الى الآفاال الرجعية التي سعت الأديان الى أن ترفع الناس إلها .

أما التجسيد فهو قسر الانسان على النظر الدائم الى الارض والمادة . والاتجاه الى عبادة المصرف والمذهب والحضارة ، إنه هيكل جديد من هياكل الوثنية . ويمكن القول بأن التقدم العلمي ما زال حتى الآن تقدماً خارجياً مادياً . وانه لم يتجاوز ذلك الى أي تطور بيولوجي يمس عقل الانسان او روحه .

## (V)

والعلم يقرر أن نظرياته ليست حقائق أزلية، وان التصور المادي للكون متغير غير ثابت ، والعلم نفسه لا يقر الفلسفة في القول بأن حقيقة العالم مادة لا روح فيها .

ولكن الايديولوجية التلمودية من أجل تحقيق هدفها الماكر ، تعمل عملا آخر، هو فصل المناهج، وإقامة حائط كبير دون تلاقي العلوم والمتحصلات العلمية في إطار واحد ، هو حائط التخصص ، فكل علم معه شيء ، وكل مجموعة معها خيط رفيع ، ولكن لا سبيل الى التقاء هذه الخيوط ، لتكون نظرة شاملة ذلك ما تحول دونه الايديولوجية التلمودية ، حتى تبقى في يدها جميع الخيوط .

ولذلك فإن ما يقرره العلم التجريبي اليوم يعارض مفهوم الفلسفة والمادية والمنظرة العلمانية ويهدمها من أساسها ، ومع ذلك فيان العلمانية تجري في طريق الايغال في المادية ، مع ان العلم نفسه قد تحرر من هذا القيد ، وأخسذ الطريق للدخول في عالم يعترف فيه بالغيب ، ويطرق أبوابه .

هناك أكثر من حلقة لا تلتقي مــع غيرها ، وهناك مذاهب في النفس

والاجتماع والأخلاق قد سقطت ، وأعلن العلماء فسادها ، ولكن آراء هؤلاء العلماء ما زالت خافتة ، بينما يتزايد صياح الآراء التي سقطت .

ثم هناك ذلك التضارب الذي يراد به خلق الصراع وإدامته ، بين الماركسية والليبرالية ، وبين الوجودية والعلمانية ، وهدف هذا تمزيق النفس البشرية ، والحياولة دون وصولها الى حقيقة ، او التقاط أنفاسها ، بل هو سوق شديد الى الصراع . والهاب الفرسان الدائرة في الحلقة بالسوط حتى لا تتوقف .

ولو أمكن مراجعة هذه المذاهب وتضاربها، لأمكن الوصول الى شاطىء المعرفة المتكاملة ، ولسقطت المادية سقوطاً شنيعاً . إن التقدم العلمي التكنولوجي الذي أحرزته البشرية في الجال الخارجي . ولم يتصل بنفس الانسان ولا عقله ، ولا تكوينه الروحي . بل إن النظريات التي وصفت بها في مجال الأخلاق والنفس والاجتماع . قد أقيمت على أساطير اليونان ، وإن فكر فرويد وسارتر ودوركايم وليفي بريل مشهد من الرموز الاصلية لأساطير قديمة لا تتصل بالنفس الانسان في نظرتها .

وقد قامت فى أصولها على النظرة الخاصة ، والتحدي الذاتي ، فلم يستطع أحد من هؤلاء ولا غيرهم التخلص من عواطفه وأهوائه ، بل إن نماذج فرويد كلها كانت من مرضى منحرفين ليستخلص منها قوانين نفسية تطبق على الاسوباء .

بل إن الفكر الغربي نفسه ينقسم على نفسه ، حتى فسيا يتعلق بنظريات النفس ، والاجتاع . وإن كثيراً من نظريات الوجودية تعارض العلمانية القائمة على العقل والعلم . وإن مذهب فرويد ومذهب سارتر كلاهما يفسران الحياة تفسيراً بيولوجياً ، ويوجهان السلوك الانساني ، لا على سبيل العقل ، ولكن على أساس الغريزة ، ودفع السلوك الانساني الى البدائية القائمية على تمجيد الغريزة ومناقضة العقل .

يقول وليم جيمس: إن الحنوف والبلبلة النفسية ومشكلة السلوك السكوباتي لليست إلا وليدة إنكار الفرد على غريزته الدينية حقها ووظيفتها وتجاهله لأهيتها في الدور الذي تلمبه في السلوك الانساني ونفوره من إنمائها ورعايتها وخطأ النظرية المادية في اقتحام ما ليس من مجالها انها حين حاولت السيطرة على مفاهيم النفس والأخلاق والاجتاع واجهت الانسان وليس الطبيعة الذي ليس هو نموذجا ماديا ، ولا تنطبق عليه تجارب الحيوان .

ومن هنا فقد كان عجزها وفشلها ومضادتها للفطرة .

إن مسائل النفس والأخلاق والاجتماع لا تدخل في دائرة العـــــــم في نطاق الدين .

وقسد جاءت نظرية التطور المطلق معارضة الفطرة ، ولمنهج الفكر الاسلامي الذي يقرر ان في الكون ثابت ومتطور و وإن في الوجود حقائق كثيرة ثابتة . وفي الكون قوانين ثابتة ، وظواهر مستمرة متعاقبة ، وإن في الحياة اتجاهات الحلاقية ومثلاً عليها لا تتبدل . وإن هناك تطور وحركة ، وكل حركة تقوم على أساس من قاعدة ثابتة ، التطور مع الاتجاه الصحيح ، التطور مع إقرار الثوابت . وإذا كان الوقوف في وجه التطور أمراً تهابه طبيعة الحياة كا يقولون. فإن التطور لا بد" أن يدور في إطار، وعلى قاعدة ، ووفق قهانون ، وليس كل تطور حسنا ، وليس كل طور أفضل من الطور الذي سبقه . وليس كل حاضر أفضل من الماضي، والتطور من الناحية المقلية والصناعية أحسن ، ولكنه من الناحية الاجتاعية والأخلاقية أقل . وقسد تكون (١) الأمم مريضة كالأفراد بعد ان كانت قوية . فالرجوع الى الماضي يكون سيئا ، إذا كان الماضي سيئا ، وحسنا إذا كان الماضي حسنا ، فلم مرجوع الى الماضي مذموما ، فالمربض يتمنى الرجوع الى عهد صحته كل رجوع الى الماضي مذموما ، فالمربض يتمنى الرجوع الى عهد صحته كل رجوع الى الماضي مذموما ، فالمربض يتمنى الرجوع الى عهد صحته وقوته . وإن من المخالفة لسنن الكون في التطور اعتبار كل رجوع الى الماضي

<sup>(</sup>١) بتصرف عن الدكتوو محمد المباوك من بحث له عن التطوو .

رجمية مذمومة ، وهو لا يقل خطأ عن اعتبار كل تمسك بالقديم ، او رجوع الى الماضي ، مهما كان أمر حسناً » .

يقول الدكتور محمد المبارك : إن الدعوة الى التغيير المستمر دعوة يهودية ماكرة يراد بها قلب المجتمعات ، وأحداث القلق ، ومنع الاستقرار ، وقد استغلت فكرة التطور أقبح استغلال لمحاربة الاخلاق، وباسم التقدم والتطور لمحاربة الاسلام وتشريعه ونظمه ، ومثله العليا .

وإن محاولة نشر فكرة التطور في بجال الحياة الاجتاعية لتحطيمها ، والمقائد الدينية لتهديمها ، على من أعمال اليهود ، وكتابهم في اوروبا ، وأمريكا ، وهدفهم ألا يبقى شيء ثابت في الحياة مطلقاً . وبذلك تتعوض الفضائل والحقائق الدينية الكبرى . وأهمها الايمان بالله والنبوات وتعاليمها الأساسية ليبقى اليهود وحدهم مسيطرين على العالم ، وليكون غيرهم في قلق دائم وثورة عارمة ، وهي دعوة منافية للحقيقة ومناقضة للفضيلة ، والمثل الأعلى ، وعائقة عن التقدم ، وهي كالدعوة الى الثبات في كل شيء ، فالحياة أقامها الله على سنتي الثبات والتغيير معا ، ثبات في ذواح وتغير في نواح .

« وقد راعى الاسلام هذه السنة ، فثبت ما يجب تثبيته من أفكار وعقائد وأخلاق ونظم . وأفسح المجال لتغيير الكثير من العادات ، وتفاضل النظم ، وإشكال الحياة والأفكار المتعلقة مجقائق الكون » اه.

 تدور عليه. وكذلك الحياة البشرية لا بدٌّ لها منحور ثابت وفلك تدور فيه.

والمنهج الاسلامي يقرر ثبات أشياء كثيرة في مقدمتها ، الاخوة البشرية والعدل الاجتاعي، وفريضة الجهاد، والمسؤولية الفردية ، والالتزام الاخلاقي، ويقرر ثبات حدود الله في الربا ، والحمر ، والقتل ، والزنا ، والميسر .

ومن أكبر الأخطار التي يتعرض لها المنهج العلماني ، نظرية التقاء العناصر ذلك ان المنهج العلماني بالرغم من معارضته للدين بالتفسير الغربي ، فإنه يقر أكبر قواعد التفسير الغربي للدين ، وهو فصل القيم والعجز عن الربط بينها . وقد عمقت الايديولوجية التلمودية هـــذا الحاجز ، ودعمته على نحو أصبح من العسير على المقلية الغربية تجاوزه او النظر فيه .

أما المنهج الاسلامي فإن يؤمن إيماناً شديداً بالتقاء العناصر وتكامل القيم وترابط الأجزاء . ويرى في انشطارها او انفصالها او تمزقها نقصاً في النظرة المتكاملة ، وعجزاً عن النام وقصوراً عن الاكتال .

إن العناصر في التقائما لا تحدث الصراع كما يتصور ، المنهج العلماني وإنما تحدث التكامل ، ولا يحدث الصراع إلا التمزق لا التقاء المتشابهات .

فالدين والعلم والعقل والقلب والمادة والروح والدنيا والآخرة كلها عناصر تتكامل بالتقائها ولا تتعارض . وإنما يظهر المتمزق والانفصام والانشطار في أعماق النفس الانسانية نتيجة الوقوف عند عنصر واحد منها ، وإعلائك واعتباره أساساً واحداً . فالذين آمنوا بالمادة وحدها ، او العقل وحده ، إنما م أشبه بالذين آمنوا بالقلب وحده ، او بالحدس وحده ، وفي الاسلام

تجربة استملاء المعتزلة واستملاء الجبرية الصوفية . وقد كان كلاهما خطراً لا حدّ له إزاء مفهوم الاسلام الجامع المتكامل .

وليس هناك تعارض حقيقي بــــين الروح والمادة . وإنما هناك تكامل ، وليس في اجتماع الروح والجسم في الانسان صراع ، ولكنه اكتمال .

ويظهر الاضطراب في حياة الانسان ، إذا مــــا تجاوز بالروح او المادة موقف التكامل والتوازن والمواءمة .

وفي منهج المعرفة الاسلامي عالمان : عــالم الغيب ، وعالم الشهادة ، وهما متكاملان . بل إن حياة الانسان تمر بمرحلتين : مرحلة الحياة الدنيا دار العمل ، ومرحلة الحياة الآخرة دار الجزاء .

ولقد خلق التفسير الديني المسيحية هذا الانفصال بين القيم ، ثم عمقته الأحداث والقوى التي عمدت الى اضواء الفكر الغربي المسيحي ، والسيطرة عليه ، حتى أصبح من العسير على الفكر الغربي أن يقبل مبدأ التكامل ، ولكننا في الفكر الاسلامي حيث نصدر عن الفطرة ، نؤمن بيأن العناصر تتكامل ولا تتعارض ، وإن الأزمة تحدث من انشطارها . وليس من تكاملها والتقائها .

إن أصل انسجام الفطرة فعلية استحالة التناقض بين الحقائق . فلا يمكن أن ينقض حق حقا أينا كان ، وما يناقض حقا إذا فهو باطل ، يجب أن ينتهي ولا ينظر إليه. إن العلمانية قسد جعلت من التخصص عاملاً في تقاتل القيم وصراعها ، ذلك ان أخطر ما رمت إليه الايديولوجية التلمودية هي : و فصل العناصر ، وضرب بعضها ببعض ، ومن ثم نشأت ظاهرة الانفصام والصراع والانشطارية . وجرى العمل على تأكيدها ، وتعميقها بما يعارض الفطرة ، ويتجاوز العقل والعلم ، ومنهج المعرفة الاسلامي .

فالجنس جزء من طبيعة الانسان ، ولكنه يجري في نطاقه مع ضوابطه ، والرفاهية لا يردهـ الاسلام إلا إذا بلغت مرحلة التحلل ومجاوزة الحق ، والعقل له مكانه في منهج المعرفة ، ولكنه يأتي بعد الوحي ، والاخلاق قاسم مشترك على الحضارة والعلم والسياسة والاجتماع والتربية جميعاً .

إن قول العلمانية بان العلم سدد الى الدين ضربات متلاحقة ، وجعله يتراجع أمامه ، هذا قول غير صحيح على إطلاقه . ذلك أن العلم لم يواجه الدين ، وإنما واجه تفسيرات الدين . وما كان دين الله المنزل من السهاء الموحى به المي أنبيائه ليعارض العلم ، او يعارض قيم الحياة ، وما كان له أن يكون مرتبطا بالأسطورة ، او الخرافة ، او السحر ، بما يطلق عليه العقلية الغيبية . وما كان لدين الله أن يكون فيه سر " محجب عن الناس مكشوف لبعض الناس وحدهم ، إن الدين الحق ليس مناقضاً للعلم . ذلك ان العلم منهج من مناهج الفطرة ، وهو شطر المعرفة في بجال الطبيعة والكون ، وشطرها الآخر في بجال الانسان والنفس ، فضلاً عن أن العلم أسلوب من أساليب معرفة الله ولسوف يصبح العلم سلاحاً من أسلحة الدين ، بل إن العلم سوف يؤكد الدين الحق ، ان ما قالته تفسيرات الأديان عن الأرض والكون ليس منزلاً من السهاء . إن الدين والعلم في بيئة معينة (۱) هي البيئة والكوروبية ابتداء من معطيات معينة هي الديانة المسيحية ، فالتعارض بين الدين والعلم قي بيئة معينة (۱) هي البيئة الأوروبية ابتداء من معطيات معينة هي الديانة المسيحية ، فالتعارض بين الدين والعلم تمارض نشأ في بيئة حضارية معينة . كان الدين فيها أقرب الى الدين والعلم تمارض نشأ في بيئة حضارية معينة . كان الدين فيها أقرب الى الدين والعلم تمارض نشأ في بيئة حضارية معينة . كان الدين فيها أقرب الى الدين والعلم تمارض نشأ في بيئة حضارية معينة . كان الدين فيها أقرب الى

<sup>(</sup>١) من بحث للدكتور حسن حنفي .

الأسطورة والغيبيات والأسرار التي تند" عن العقل ، وتصور الباحثون ان هذا لا بد" أن يحدث بالضرورة في الحضارات والأديان الأخرى والواقع أند في الحضارة الاسلامية لم يكن هناك تعارض بين المدين والعلم بأن كان الهدين هو أساس العلم ، وكان الدين باعثاً على البحث العلمي ، .

ومن ناحية أخرى ، فإن العلم قد نسب إليه زيف كثير ، حتى المذاهب الفلسفية المادية ، والنظريات الاجتماعية نسبت الى العلم ، وهو منها براء .

وقد حدد العلماء موقف الاسلام من كل مسا ينسب إليه خطأً او زوراً.

يقول محمد أحمد الغمراوي: ليس كل ما ينسب الى العلم ينتمي إليه ، ولا كل ما ينتمي الى العلم الحقائق التي لا شك ما ينتمي الى العلم مفروغ من إثباته ، بل كا ان في العلم الحقائق التي لا شك فيها ، فإن فيه أيضاً القضايا المفتقرة الى الإثبات .

وهناك فرض باطل مسلم به ضمناً ، هو ان العلم الحديث مبني على البرهان الحسي ، فما يقال باسمه لا بد" أن يكون قد ثبت ، وقام عليه لدى العلم البرهان، فهم يتقبلون كل ما بنسب الىالعلم لأنهم يسلمون بقيام البرهان عليه.

ومن الخطأ والتجاوز معاً ان تقول العلمانية ان العلم يلغي الدين ، او ما يقوله خصومهم من أن الدين يلغي العلم، ومنهج الاسلام في المعرفة يؤمن بأن الدين والعقل من عند الله ، فلا يرفض الدين استخدام العقل ، وهو من أدوات النظر والمعرفة .

ولا يرفض الدين العلم، وهو حصيلة قدرات عقلية وحسية بملكها الانسان مع الطبيعة والأشياء . فالعلم طاقة ، والدين منهج ، ولذلك فليس هناك بينها تعارض ، بـل تكامل ، والدين منهج كامـل الحياة البشرية ، تسعى الى تنظيم علاقــات الانسان بالحياة ، وبالعلم نفسه والعلم بهذا الوضع لا يستطيع أن يدعي انـه منهج ، او دين ، او يصلح نظاماً كاملاً للإنسان ، ذلك أنه لا يمكن اللجزء ان يستشرف الكل (١).

<sup>(</sup>١) من مجث للدكتور عماد الدين خليل .

#### (17)

ومنهج المعرفة في الاسلام يؤمن بأن روح العلم هو التجرد للحق والصدق فيه والاستمساك به وان العلم شيء وتطبيقه من غير خطأ ، او خلل شيء آخر .

ومفهوم الاسلام أن المدنية شطران متكاملان : العلم ، والعدل ، ومن وراء ذلك مخافة الله ومحبته ، ووجهة المسلمين في العلم ابتغاء الحقيقة لا ابتغاء المنفعة .

وهناك حقيقة لا ريب فيها . ان قوانين العلم والفطرة والنفس والمجتمع. قد قررها الاسلام لأول مرة في حياة البشرية كلها ، حين قرر « سنن الله » د سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا » ولن تجد لسنة الله تجديلا .

وأبرز هذه السنن هو هلاك الحضارات والأمم، إذا لم تلتمس منهج الدين في النفس والاخلاق والمجتمع ، ويجمل العلم والحضارة في نطاق الايمــان بالله واليوم الآخر ، وقد كشف القرآن عن سنن الله في الأمم ، وسننه في إنزال الهـلاك بالجماعات التي تخرج عن قـانون الفطرة المتكامل ، عن الانسان والكون معا .

وآثار هذه السنة المضطردة باق في الارض ، مما نرى من بقايا الحضارات ، ومما حضي عليه من ومما دمرت به الحضارة الغربية مرتين في قوتها المادية ، ومما قضي عليه من ملايين أهلهما ، ومما يقماسيه المسلمون اليوم من أزممات ، إنما يرجع الى همذا التخلف عن قانون الفطرة حمين يلجأون الى منهج وافسد مخمالف لقيمهم وعقمائدهم ، وذلك في اتبماع المدرسة الاجتماعية في النفس والاخلاق والاجتماع بديم للمنهج المعرفة الاسلامي ، الذي قمدمه القمرآن للبشرية والمسلمين .

ومن عجب أن يلجأ الانسان الى إنشاء منهج لحيات ومجتمعه واخلاقه متجاوزاً المنهج الذي ألقي إليه . وإذا كانت بعض الأمم قد عجزت عن تفهم الفوارق بين الدين الحق ، وتفسيرات الدين ، فاضطرت الى تجاوز الدين جملة لما وجدته من انحراف واضطراب ، وأسرار وشبهات وأساطير ، بمسالا يقره العقل ، وبما ليس هو من الدين ، ولكنه من تفسيراته الزائفة ، إذا كان لبعض الأمم العذر في أن تلتمس لها أيديولوجيات مادية ما زالت حياتها تضطرب بالأزمة تحت وطئها. فأي عذر للمسلمين الذين هدوا الى الحق وأتبع لهم المنهج الذي يلتقي مع الفطرة والعلم والعقل .

وأي عذر للمسلمين والعلم الحديث يصدق اتساق الفطرة الذي جاء به القرآن ، وتأكيد اضطرادها الثابت لديسه في ميادينه المختلفة بالمشاهدات

الدقيقة ، والتجارب المضبوطة ( ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت ) -

ولا ربب أن اتساق الفطرة ، واضطراد السنن فيها ، واستحالة التناقض بينها أصل ديني في الاسلام قرره القرآن قبل أن يولمد العلم الحديث بعشرة قرون « فعلوة الله التي فعلو الناس عليها لا تبديل لخلق الله » « وأن تجد لسنة الله تبديلا » .

### (14)

إن المنهج الاسلامي في المعرفة يؤمن بالفيب ، ويسلم بجدود الله ، ويؤمن بأن العقل البشري جهاز من أجهزة كثيرة للمعرفة ، وأنــــه جهاز سليم في موضعه الصحيح .

فالعقل البشري لا يستطيع أن يتصور حدوداً للعالم بدءاً او نهاية ، ولا يستطيع أن يتصور شيئاً لا حدود له ، ولا أول له ولا آخر .

وتلمك سمة العقل البشري التي تحول بينه وبــــين القداسة ، او الانفراد بالمعرفة ، انه يفهم في حدود الزمان والمكان ، ويعجز خارج ذلك النطاق .

ولذلك فالإسلام يقرر أن للإنسان من أدوات المعرفة أشياء أخرى الى جانب العقل لكي يستكل الفهم ويستوعب النظرة الشاملة للكون والحياة والانسان . ومن تلك الوسائل : الوحي والنبوة والقرآن .

وقد وصف النبي بأنه رحمة للعالمين ، لأن الله أرسله ليرشد الانسان فيها هو خارج عن حدود العقل ، وليدل الانسان على الأبعاد المختلفة لعالمه ، عالم الشهادة ، وعالم الغيب، والانسان وحده لا يعرف من حوله إلا جانباً محدوداً

الى آخر ما يرى نظره ، وتسمع أذنه ، ولا ريب أن الطمن في الايمان بالغيب هو هدم لنظرية المعرفة الانسانية .

وان كشف قوانين الطبيعة ، وما يقتحم فيه العلم من مجاهل الكون ، إنما هو بمثابة دليل جديد على وجود عالم الغيب، وكشف لجانب من عظمة الخالق التي لا حد لها ، ولكن كشف قوانين الطبيعة ، لا يغني عن الاعتراف بوجود صاحب القوانين ، فإن الله سبحانه هو صانع القوانين ، وهو وحده القادر على أن يخرقها بالمعجزات .

ومن هنا فيإن العلم لا يستطيع أن يتجاوز الدين ، وهو ان لم يلتمس الحدود والضوابط الاخلاقية ، فإنميا يغدو طريقاً الى بربرية عاصفة ، وفي مفهوم الاسلام ، ان الحركة نحو كشف أسرار العلم يجب أن تكون محاطة بقوانين التقوى .

#### (12)

ويقوم منهج المعرفة الاسلامي على أساس الاخلاق والتقوى ، ولا ينفصل عنها إيماناً بسأن العلم يصبح أداة شر إذا لم تحطه حصانة الإيمان بالله ، وهدا أخطر ما يواجه العلم والحضارة في الغرب اليوم ، وقد دق العلماء ناقوس الخطر الى ما يتهدد البشرية نتيجة تجاوز العلم والحضارة اليوم ضوابط الاخلاق والتقوى ، ولم يعد العلم موجها الى الحق او الخير .

يقول الدكتور قدري حافظ طوقان : ان العلم إذا دخل مجال الاخلاق المجه نحو الخير والبناء والنمو ، وإذا خرق نظامها ، ولم يتقيد بها أصبح أداة شر ، وهدم ، وتدمير .

ولقـــد تقدم العلم تقدماً نتج عنه انقلاب خطير بعيد الأثر في الحياة والعمران مكن العلم من السيطرة على مصادر الطاقــة في أشكالها المختلفة ، فنمت الثروة العامة نمواً لم يحلم به أحد من قبل .

ولكن هل هذا التقدم قضى على المشاكل الاجتماعية التي يعانيها المجتمع . ان هذا التقدم زاد المشاكل الاجتماعية تعقيداً ، وسلب راحة البال، وطمأنينة

النفس ووضع الحضارة في مركز خطر ، لمـــاذا : لأن الانسان في تقدمه لم يحسب حساباً للخلق ومعاني الحق والواجب والمثل العليا .

إن الحكة البشرية إذا فشلت في النهوض بعب، إدماج العلم وقواه العظيمة في أغراض الروح والحلق اتجهت هذه القوى الى التدمير والتخريب بدلاً من الاتجاه الى البناء والإنتاج والاثمار والخير .

لقد أصبح شعار هذا العصر : والمادية فوق كل شيء وطغى هذا الشعار وتضاءلت أمامه قوة الناس المعنوية، وتلاشت به الروابط الأدبية، وانكمشت الرحمة والعطف والشفقة في صحف الأدبان ، وأشاحت الفضيلة بمزاياها عن النفس ، فإذا الانسان في غمار من الزهو والفرور يهزأ من العفة والاستقامة، ولا ينظر الى الحماة إلا من خلال المتع والمسرات .

إن رجوعنا الى عناصر الخلق ، وإلى الفضائل الاجتاعية التي نبتت في أصول الأديان ما يضع حداً للمتاعب التي تواجه الانسان ، وتجعل من العلم أداة إصلاح وخير، فالعلم قد وضع في أيدينا قوة إذا لم نحطها بسياج من الخلق والفضائل انقلبت الى قوة هدامة نخربة ، لا يستطيع الانسان أن يرد عن الحياة آثامها وشرورها ومفاسدها إذا سار فيها على العلم وحده منصرفا عن معاني الخير.

لن يخلص الانسان من ويلات العلم إذا لم ينزع الى الروحية ، ويسير على هدى الخلق ، فإن بلاء العالم في طغيان المادة وأهلها .

إن العالم إذا لم يتجه نحو الروحية والاحتفاظ بمقـــام الروح فوق المادة ،

وسمح للمادة أن تسيطر عليه؛ فلن تقوم للحضارة قائمة ، وسيبقى السلم مهدداً والمثل العليا في خطر .

والعلم وحده لا يكفي لوضع حد لشرور العــــالم وآثامه ، ولا يكفي وحده للخلاص من المصاعب والمتاعب .

والعلم يجب أن يقوم على عناصر روحية ومعنوية تعلي شأن المثل العليا والاخلاق كا يجب أن تقوم الحضارة على المعنويات ، وتوفق بسين المادية والروحانيات (١٠) . ذلك مفهوم الاسلام في منهج المعرفة ، وذلك هو تجاوز منهج العلم الحديث .

يقوم منهج المعرفة في الاسلام على أصول أصيلة :

أولاً : أنسه لا مكان في الوجود للمصادفة العمياء ، و إنا كل شيء خلقناه بقدر » .

ثانياً: الأخــذ في الاعتبار ، فطرة الانسان وطاقاته ، واستعداداته ، وقوته وضعفه ، « فطرة الله التي فطر الناس عليها » .

ثالثًا : ليس الوجود متروكًا لقوانين آلية صماء ، وان وراء السنن إرادة الله المطلقة .

رابعًا : قانون الطبيعة وقانون الدين يلتقيان ويتكاملان .

<sup>(</sup>١) مجلة الرسالة ١٩٤٠ .

| • |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |

لحِت رأي العُلماءِ العربيِّينَ في ترابُط الرِّين وَالدَّوَلَمَّ وَالدَّوَلَمُ وَالدَّوَلَمُ وَالدَّينَ وَالدَّوَلَمُ وَالدَّينِ وَالعِلم وَسِيمَ الإسْلام والدِّيمِ الإسْلام

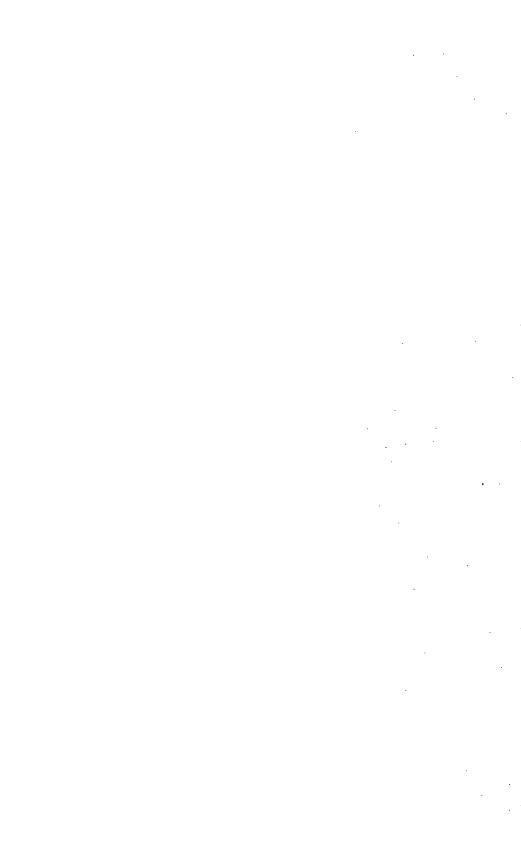

## (جورج روبير)

ان الاسلام ليس ديناً فحسب ، إنه آخر الأديان التي ظهرت في التاريخ ، وانه أيضاً وبصفة خاصة مجتمع روحي واجتماعي ، ونظام سياسي ، وأساوب للعيش . ولقد أعطى الاسلام للدنيا حقها ، وللآخرة حقها ، فلا تزهق الروح على حساب البدن ، ولا يزهق البدن على حساب الروح ، فالازدواج كامل بين الروحية والمادية في شخصية المسلم .

(٢)

## (ریتشارد مارتمان)

قلما تجد بين الأديان الكثيرة ديناً ينفذ الى حياة معتنقيه كلها فردية كانت أم جماعية مثل الاسلام ، ذلك انب جمع السلطة الدينية في شكل الدولة السياسي ، ووقي خطر التفرقة بين أمور الدين وأمور الدولة . وقد ألبس الدين ثوب التشريع والفقه .

### (امیل درمنجم)

الاسلام ليس عقيدة مادية تنطبق عليها المقاييس المادية ، وليس عقيدة روحية ، لا صلة لها بالمادة ، ولا بالحياة ، وإنما الاسلام عقيدة ترتكز على المادة والروح ، والمدنيا والآخرة ، جسم ، وروح ، ودولة ، ودين ، وحياة، وغيب . والاسلام عقيدة تقدمية لا بوصفه مؤيداً لنظريات الاجتاع الحديثة ، بل لأنه يدفع الإنسان دوماً الى الامام .

( \( \( \) \)

## (ليوبولدفابس)

إن أهم مآتي الاسلام تلك المآتي التي تميزه عن سائر النظم المطلقة ، هي التوفيق الثام بين الناحية الخلقية ، والناحية المادية من الانسانية ، هذا سبب من الأسباب التي عملت على ظفر الاسلام في ابان قوته أينا حل . لقد أتى الاسلام بالرسالة الجديدة التي لا تجعل احتكار الدنيا شرطاً للنجاة في الآخرة. هدف الخاصة الظاهرة في الاسلام تجاو الحقيقة الدالة على أن نبينا كان شديد الاهتام بالحياة الانسانية في كلا اتجاهيها في المظهر الروحي والمظهر المادي .

## (مورتن)

نجسد في الاسلام اتحاد الدين والعلم ، وهو الدين الوحيد الذي يوحد بينها ونجد فيه كيف أن الدين موضوع بدائرة العسلم ، ونرى وجهة الفيلسوف ، ووجهة الفقيه سائرتين معاً باتحاد ، ومتجاورتين كتفاً الى كتف

#### (7)

## (بول دي رکلا)

الاسلام هو الدين الوحيد بين جميع الأديان الذي أوجد بتعاليمه السامية عقبات كثيرة تجاه ميل الشعوب الى الفسق والفجور ، ويكفيه فخراً أنه قدس الانسال وعظمها ليرغب الرجل بالزواج، ويعرض عن الزنا الحرم شرعاً وتشريعاً وان الاسلام قد حل بعقلية عالية عادلة ، أغلب المسائل الاجتاعية التي لم تزل للآن تشغل مشترعي الغرب بتعقيداتها .

**(Y)** 

(مريسون)

إن الحق الذي لا يماري فيه أحد ، أن الاسلام أكثر من معتقد ودين ، إنما هو نظام اجتاعي تام الجهاز ، هو حضارة كاملة النسيج ، لهما فلسفتها وتهذيبها وفنونها .

(A)

(الزي لستنشتاتر)

الاسلام ليس ديناً فحسب ، بل هو أساوب في الحياة ، وجد دون غيره طريقة الى نفوس الأميين والفقراء ، وإلى نفوس المثقفين ، وإلى نفوس القادة والسياسة ، وإنك لتجد علماء الذرة والحيوان والرياضة رغم بلوغهم هـنه الدرجة العليا ظلوا مخلصين لدينهم الاسلامي .

# الرآبيع

الاسلام في عصر العلم وأبحاثه الأخرى دكتور عمد احد المفمرادي الدين والعلم وأبحاثه الأخرى دكتور عمد احد المفمرادي الملل المعاصرة في الدين اليهودي دكتور اسماعيل المفاروقي اتجاهات هدامة في الفكر المعاصر دكتور عمد عمد حسين مقالة في الإنسان دكتور عمد عبدالله دراز دكتور عمد عبدالله دراز الدين دكتور عمد المبهى الحديث وأبحاثه الأخرى دكتور عمد المبهى

الفكر الاسلامي الحديث في مواجهة الأفكار الفربية دكتور محمد المبارك القيم الاساسية الفكر الاسلامي

أزمة الفكر الاسلامي

دكتور عبد الحيد متولي

